# مرينة فاوس ووورها في الناريخ البرى والمفارى

( للأندلس في العصر الإسلامي)

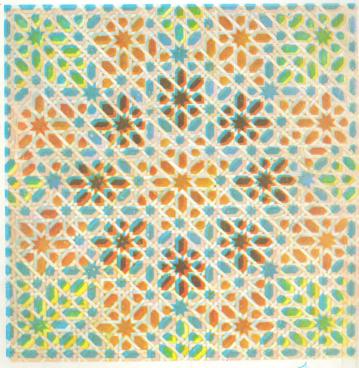

مؤسسة شبابً الحامقة ٤٠ ش الدكتور مصلي مشرفة ت ٢٨٣٩٤٧ - اسكترين للالتوق سحرالسيورالعزيرسالم علية الأداب عامة لاسكندية

# مريته فاوس ووورها في الناريخ البهي والخفاري

( للأندلس في العصر الإسلامي)

ۗ (((تُوَوَّوُ سحر(الربيجير(الغزيرسالم ڪلية الأداب عامة لاسكندية

199.

مؤسسَة شبابُّ الجامعَة ٤٠ ش الدكترمصطن مشرفت ت ٢٨٣٩٤٧ - اسكنديي

### اهسسداء

### الى ابنتى الحبيبة لـؤلؤ

اليك يامن زودتنى بحبك الفياض ، وحنانك المتدفق ، وضمات صدرك الصغير ، بطاقات هائلة من العزيمة والارادة والامل ...

اليك يامن منحتنى بلمسات كفك الطاهر ، وبسمات وجهك الصبوح ، ونظرات عينيك البريشة شحنات من الرغبة في العطاء والبنل ٠٠٠

#### مقسدمسة

كان لموقع الجغرافي والاستراتيجي الهام الذي تتمتع به قادس في اقصى الطرف الجنوبي من شبه جزيرة الاندلس اعظم الآثر في الدور التاريخي المتميز الذي قامت به منذ العصر اليوناني وعبر حقب التاريح كقاعدة بحرية ومركز تجارى رئيسي في جنوب الاندلس ، ومع ذلك فان هذه المدينة العريقة لم تحظ حتى اليوم بما تستحقه من دراسات ، لاسيما في العصر الاسلامي موضوع هذا البحث ، ربما لصمت المصادر العرببة عن الاشارة اليها في جملة وقائع التاريخ الاندلسي ، ولخلو كتب التراجم من اسماء شخصيات قادسية بارزة في مجال الفقه ومختلف فروع المعرفة في الوقت الذي افاضت وفصلت بالنسبة لمدن الاندلس الاخرى ، وكل ما وصلنا عنها من بحوث في العصر الاسلامي لايتجاوز بحشا وحيدا ومختصرا للدكتور بدرو مرتينث منتابث عنوانه :

Pedro Martinez Montavez, Perfil del Cadiz hispano arabe

اصدره المعهد الاسبانى العربى للثقافة في مدريد منذ سنوات ، اهتم فيه المؤلف بوصف أبرز معالم قادس التاريخية القديمة في العصر الاسلامى ، مثل منار قادس وصنمها وجسر المياه والقنطرة ، أما فيما عدا ذلك مما كتب عنها فلا يتجاوز صفحة أو اكثر بدائرة المعارف الاسلامية ، وحتى ما ورد في المصادر العربية الجغرافية لايعدو نبذا قصيرة ، معظمها في وصف آثارها القديمة ، وقد تساءلت عن السبب في قلة مازودتنا بلمامدر العربية من معلومات عن هذه المدينة العربية ، وظننت في البداية أن مرجع ذلك أن هذه المدينة ، لموقعها المتطرف في جنوب غربى الاندلس ، وتعرضها لغارات النورمنديين في عصر الدولة الاموية بالاندلس ، وللصراعات الطائفية المختلفة زمن دويلات الطوائف ، وأحيانا لمرور الحملات الصليبية القادمة من أوروبا الغربية في طريقها الى بلاد الشام على سواحلها ، أو لبعدها بعض الشيء عن ساحل العدوة ،

او لفقر ارضها من الثروات الطبيعية المعديدة التى حبا بها الله مدن الاندلس الاخرى ، لكل ذلك لم تكن مركزا حضاريا متالقا كغيرها من مدن الاندلس الجنوبية مثل قرطبة واشبيلية والجزيرة الخضراء والمرية ومالقة وجيان وبطليوس وشلب وشنتمرية الغرب ، وبالتالى لم تكن منتجعا للعلماء وطلاب المعرفة ممن حفلت كتب التراجم بأسمائهم واخبارهم ، وافاضت في ذكر ماثرهم ، ولكن تبين لى أن ما تعرضت له من اعتداءات خارجية وصراعات داخلية لايقاس بما تعرضت له مدن اخرى مصاقبة لها ، اطنبت المصادر العربية في ذكرها ، وفصلت في سرد الخبارها ، ونوهت بالحديث عن علمائها ومشاهير رجالها ،

ولهذا فاننى اعتقد أن التفسير الامثل لقلة ما وصلنا من اخبار عنها ، انها اشتهرت بصنمها الذى كان قائما باعلى منار يشبه منار الاسكندرية ، وزعموا أن لهـذا الصنم الذى يمثل هرقل قدرات تفوق قدرات البشر وطلاسم ، منها أنه اذا ماهدم استولى النصارى على بلاد الاندلس ، أو أن من يقدم على هدمه يموت قتيلا ، أو أنه اذا سقط أحد المقتاحين من يده كان ذلك نذيرا بخراب الاندلس ، وربما كانت لهـذه الاعتقادات التي راجت بين سكان الاندلس الجنوبية أثر كبير في نفورهم من النزول بهذا الموضع أو الاستقرار فيه ، كالشأن في مدينة طالقة عضبا الاصنام ، يتخذها الهلائدلس لتزيين بوابات مدنهم أو حماماتهم، عضبا الاعبنا الزهراء الذي كان يعلو الباب الرئيسي لمدينة ألزهراء وكان يمثل فينوس اليونانية ، وتمثال الصاحبة الذي كان يتوج بب القنطرة بمدينة قرطبة ، والتمثال الذي كان يعلو أحد أبواب باجانة ، وتمثال العقاب باعلى أحد أبواب المرية ، وتمثال الشطارة باحد حمامات اشبيلية (أ) ، ومصدر هذه التماثيل فيما نعتقد خرائب طالقة ،

عن هذا الموضوع انظر: السيد عبد العزيز سالم ، قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس ، ج۱ ، الاسكندرية ۱۹۸٤ ص ۲۳۲ ، ۲۳۷ .

ولم نسمع لذلك عن أحد علماء الأندلس ينسب التي طاقة و وربما كان انفصال قادس كجزيرة في البحر المحيط تجاه ساحل الأندلس الجنوبي، وعدم ارتباطها بهذا الساحل لفترة طويئة عاملا اساسيا في زهد الناس عن قصدها والاقامة فيها ، وانصرافهم عن اتخاذها مركزا علميا يتردد عليه طلاب العلم والمعرفة ، فلما تهمم بها ملوك قشتالة بعه استيلائهم عليها ، واهتموا بتعميرها بعناصر اسبانية مسيحية ، وربطوا بينها وبين البر ، واسسوا العديد من المنشات ،وزودوها بارباض خارجية عثل ميناء سنتا ماريا El Puerto de Santa Maria وجزيرة سان فرناندو الغابر كقاعدة بحرية ومركز تجارى هام في هذا الصقع من ارض الغابر كقاعدة بحرية ومركز تجارى هام في هذا الصقع من ارض الخالدات ) ، وارتبطت بخط ملاحي مع جزر كنارياس ( الجزائر

ومن الطريف حقا التشابه الكبير بين قادس والاسكندرية في تخطيطهما العام وفي المنار الذي ينتهى من اعلى بتمثال ، فقد كانت كلتاهما جزيرة ارتبطت بالبر واصبحت شبه جزيرة ، وكان منار قادس صورة مصغرة من منار الاسكندرية (¹) ، وربما كان ذلك من الأسباب التي حملتني على اختيار موضوع قادس موضوعا لهذا البحث ، وقد رأيت أن اكتب في تاريخ هذه المدينة منذ الفتح الاسلامي للأندلس في سنة 178 حتى سقوطها في ايدى القشتاليين ما بين عامي 107 ، 108ه ، مستهدفة تسليط بعض الضوء على دورها التاريخي في هذه المرحلة من التاريخ ، وهو دور كان يبدو باهتا تماما في المصادر العربية طوال العصر الاسلامي ، وقد عانيت كثيرا في تحصيل بعض المعلومات عنها العصر الاسلامي ، وقد عانيت كثيرا في تحصيل بعض المعلومات عنها

الزهرى ، كتاب الجغرافيا ، تحقيق محمد حاج صادق ، دمشق ۱۹۲۸ ، ص ۹۰ ، وانظر السيد عبد العزيز سالم ، تأثير منار الاسكندرية في عمارة بعض ماذن المغرب والاندلس ، مجلة المعهد الممرى للدراسات الاسلامية ، مدريد ۱۸۸۱ عدد ۲۳ ص ۱۸۵ .

من بطون المصادر المختلفة ، وهى معلومات شعيمة لاتعدو اشارات متناثرة ربما استطعت أن استنبط منها بعض الجفائق المفيدة واعتمدت على منهج يقوم اساسا على الدراسة الدقيقة للنصوص التاريخية والجغرافية وتحليلها ، واستطعت في النهاية أن اقدم هذا البحث الذي ارجو أن أكون قد أوفيته حقه من الدراسة ، والله ولى التوفيق .

الاسكندرية اكتوبر ١٩٨٩ سحر السيد عبد العزيز سالم

## الفصــل الاول

التعريسف بقادس

- (١) جزيرة قادس: الاسم والموقع والاقليم
  - (٢) وصف جزيــرة قادس
  - (٣) اهم معالم قادس وآثارها القديمة
    - 1 \_ جسر المياه
    - ب ـ الجباب والصهاريج
    - ج ـ منار قادس وصنم هرقل

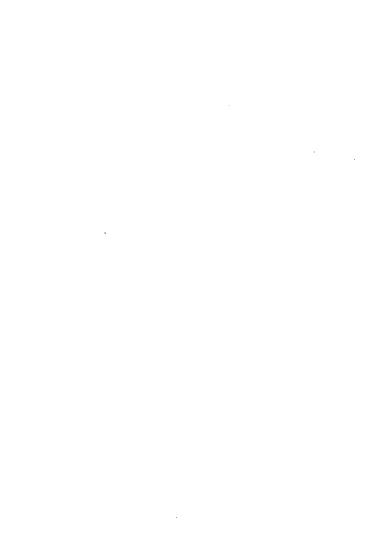

# الفصــل الأول التعريف بقـادس ( ﴿ ﴿ )

### جزيرة قادس: الاسم والموقع والاقليم

قادس Cadiz مدينة انداسية موغلة في القدم من بناء الاوائل ، اسست زمن الفينيقيين فيما يقرب من عام ١٥٠٠ ق م ، وقيل في حدود منة ١٢٠٠ ق م ، على اسس محلية سابقة على الفينيقيين  $\binom{1}{1}$  ، ولذلك فهي تعد على حد قول اويثي ميراندا A. Huici Miranda اقدم مدينة في الغرب  $\binom{7}{1}$  ، وكانت تعرف زمن الفينيقيين باسم كادير او جادير Gadir ، ومنها اشتق اسمها اليوناني الذي حرف الرومان الى جادس Gades ، ثم تحول بعد ذلك الى قادس .

وكانت قادس فى العصر اليونانى القرطاجنى اهم مدينة فى شبه جزيرة ايبيريا الى أن نجح الرومان فى انتزاعها من ايدى القرطاجنيين سنة ٢٠٦ ق٠م مدينة حرة اللتجارة ، ومنحت امتيازات اخرى ، وفى سنة ٤٩ ق٠م زارها يوليوس قيصر

Cadiz, Coleccion España en Paz, P. 13. (1)

Huici Miranda (Ambrosio), Encyclopedia of Islam, Art. Kadis P. 383.

ويذكر المقرى أن أول منطقة عمرت بالسكان في الانداس كانت جزيرة قادس ، « فدخل اليها بعد اقفارها تلك المدة الطويلة قوم منهم اجلاهم ملك افريقية تخففا منهم لامحال توالى مع اهـل مملكته ، وتردد عليهم حتى كاد يفنيهم ، فحمل منهم خلقا في السفن مع قائد من قبله يدعى ابطريقس ، فأرسوا بريف الانداس الغربى ، واحتلوا بجزيرة قادس ، فأصابوا الاندام د المطرت واخصبت ، فجرت انهارها ، وانفجرت عيونها ٠٠٠ » ( المقرى نفح الطيب من غصن اندلس الرطيب ، تحقيق محيى الدين عبد الحميد ، القاهرة ، ج1 ، ١٩٤٩ ص ١٣١) ،

مثم عاشت · (۲) Augusta Urbs Julia Gaditana وسماها قادس بعد ذلك فترة من الزمان شملها الغموض دارت حولها مجموعية من الأساطير والروايات خاصة فيما يتعلق بتمثال هرقل او صنم قادس على النحو الذي سنتعرض له في الصفحات التالية ، الى أن دخلت في فلك الاسلام ، وعندئذ بدأ اسمها يتردد بين الحين والحين ، واشتهرت بصنمها ذائع الصيت ومنارها القديم الذي لايذكر اسم قادس بدون ان يقترن بذكرها ، بحيث اصبحا اهم معالم هذه المدينة ، بل اصبح منارها يقارن بمنار الاسكندرية احد العاجيب الدنيا السبعه • ومع ذلك فان قادس الاسلامية لم تصل الى المستوى الرفيع الذي وصلت اليه قرطبة زمن الخلافة الأموية ، أو اشبيلية في عصر دولة الموحدين ،أو غرناطة في عصر بنى نصر ، فلم تكن تستمد شهرتها من خلال تقدمها العلمي أو الاقتصادى ، اذ كانت عاطلة من كل هذه المميزات ، ولكنها برزت باعتبارها قاعدة بحرية هامة بين القواعد البحرية المشهورة في الاندلس في العصر الاسلامي في عصر دولتي المرابطين والموحدين (٤) .

Huici Miranda, op. cit., p. 383.

(٣)

نستدل على ذلك من ظهور بنى ميمون حكام قادس في عصر دولتى المرابطين وبداية عصر دولة الموحدين كاسرة بحرية هامة في كل من المرية وقادس ( ابن الأبار ، الحلة السيراء ، تحقيق د٠ حسين مؤنس ، القاهرة ، ١٩٦٣ ج٢ ص ١٩٣ ـ أبو بكر بن على الصنهاحي المكنى بالبيذق ، كتاب اخبار المهدى بن تومرت ، تحقيق عبد الحميد حاجيات ، الجزائر ، ١٩٧٤ ص ١٠٧ \_ عبد الواحد المراكشي ، المعجب في تلخيص اخبار المغرب ، نشره الاستاذان محمد سعيد العربان ، ومحمد العربي العلمي ، القاهرة ١٩٤٩ ، ص ٢١٠ ــ ياقوت ، معجم البلدان ، مادة قادس ــ ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، تحقيق ليفي بروفنسال ، بيروت ١٩٥٦ ، المقرى ، نفح الطيب ، ج١ ص ١٥٧ ) • ويعبر ابن عذارى المراكشي عن المكانة السامية التي كانت تتبواها بين مدن الأندلس الآخري باعتبارها احدى القواعد البحرية الهامة في عصر الموحدين ، وذلك في الله عن وقائع عام ٥٧٧، فيشير الى =

وقبل أن نبحث عن العوامل التى ساعدت قادس على تبوا مركزها الرفيع كقاعدة بحرية هامة فى جنوب الأندلس تجدر الاشارة الى أن قادس وردت فى المصادر العربية الجغرافية والتاريخية على انها

ان الأساطيل الموحدية في ذلك العام تجمعت بقادس ، ولما استكملت السفن أربعين قطعة نهضت جميعا جهة شلب حيث اشتبكت مع اسطول اهل اشبونة ، وانتصر الأسطول الموحدي في هذه المعركة البحرية ، ويقول ابن عذارى : « وفي هذه السنة (٥٧٧هـ) كانت وقعة ايضا على النصاري في البحر ، وذلك أن قائد سبتة عبد الله بن جامع وهو المولى عليها حين اسر غانم بن مردنيش خرج منها بالأسطول ، وخرج القائد ابو العباس الصقلي من اشبيلية باساطيلها واجتمعوا جميعا بجزيرة قادس وقد استكملوا اربعين قطعة ، فنهضوا منها بجمعهم الى جهة شلب فالتقوا بأسطول أهل أشبونة بالموضع الذي اسر فيه غانم بن مردنيش في البحر وعكس فيه في المنتصف من محرم من العام الفارط ، فالتقوا الآن في الخامس عشر من محرم ايضا ، وهذا من اغرب الاشياء ، فنصر الله المسلمين في هذا اليوم نصرا مؤزرا ٠٠٠ » ( ابن عذارى ، البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب ، قسم الموحدين ، تحقيق محمد ابراهيم الكتاني وآخرين ، بيروت ، ١٩٨٥ ص ١٤٤) . واستمرت قادس تؤدى دورها كقاعدة بحرية او مركز لتجمع الاساطيل الموحدية عند توجهها الى سواحل غرب الاندلس، وظلت تمارس هذا الدور حتى بعد سقوطها في أيدى القشتاليين ، فبعد استيلائهم على جزيرة قادس اتخذت قاعدة بحرية ومنطلقا لشن الغارات البحرية على السواحل والثنور الاسلامية ويتمثل ذلك في قول ابن عـذارى : « فاقسم (ملك قستالة عندما بلغه نبأ تغلب المرينيين على قواته في سلا ) ايمان كفره ليعاقبن اشياعه الخاسرة وليطيحن مقدمهم جوان غرسية على فعلته الصادرة ، فاتصل ذلك بجوان الذكور فَفْرَ فِي ثَلَاثَة قراقر الى الأشبونة ، فبقى مقيما بها ، ولم يرجع الى قادس حيث كانت تتجهز الاجفان المذكورة ( التي كان قد اعدها الملك القشتالي لتكون مددا لقواته ) الا نحو خمسة وعشرين جفنا وسائرها تفرق اى تفريق ٠٠٠ » «ابن عـ ذارى ، ألمـ در السابق ، ص ٤٢٢ ) ٠

### جزيرة (°) ، فعرفت بجزيرة قادس (³) ·

- (٥) يذكر الدكتور مؤنس أن هروشيوس ذكر قادس في كتابه ( كما ورد في الترجمة العربية التى قام بها قاسم بن اصبغ للاصل اللاتينى ) كجزيرة في سياق حديثه عن صنم هرقل وحدود أوروبا ، فهروشيوس يرى أن آخر قسم من أوروبا في الغرب بلد الاندلس Hispania والبحر الحيط ، واقصى ذلك عند جزيرة قادس حيث صنم هرقل ( أنظر حسين مؤنس ، الجغرافية والجغرافيون ، ص ٢٢ ) ، وذكر هروشيوس أيضا أن «البلد الذي يدعى الاندلس جميعه محدق عليه الا قليلا بالنحر المحيط والبحر المتوسط ، وهو بلند محدق عليه الا قليلا بالنحر المحيط والبحر المتوسط ، وهو بلند أوطانية وبين البحر المتوسط مقابل جزيرة ميورقة ومنورقة ، فيما بين بلد وهناك يجاور بحر نربونة ، وركنه الثاني فيما بين الغرب والجوف بناحية مدينة برغنسية في جليقية حيث الجبل العالى الذي فيم المنارة مقابل بلد برطانية ، وركنه الثالث بناحية جزيرة قادس بين الغرب والقبلة مقابل جبل افريقية المسمى اللانتش » ( ارجع بين الغرب والقبلة مقابل جبل افريقية المسمى اللانتش » ( ارجع السابق ، ص 24 ) ،
- (٦) ورد اسم قادس على انها جزيرة قادس في جغرافية الاندلس للبكري ( البكري ، جغرافية الأندلس وأوروبا ، تحقيق د · عبد الرحمن الحجى ، ص ٧٠ ) • ويصفها ابن حيان ، عمدة مؤرخي الأندلس بانها جزيرة (ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق د · محمود مكى ، ص ٢٧٧ ) • وكذلك يصفها الجغرافي الأندلمي مجهول الاسم وصاحب كتاب ذكر جزيرة الأندلس » بأنها جزيرة في حلق وادى أشبيلية (مجهول ، ذكر جزيرة الاندلس ، ص ٦٥) • ومن الحغرافيين الأندلسيين الذبن اطلقوا عليها أيضا اسم جزيرة قادس الشريف الادريسي الذي ذكر هذا الاسم في مواضع عدة من كتابه ( الادريسي ، وصنف المغرب وارض السودان ومصر والاندلس من كتاب نزهة المشتاق ، ص ١٧٤ ، ١٧٩ ، ٢٠٤ ) ، والحميرى في الروض المعطار الذي ذكر أن طول جزيرة قادس من القبلة الى الجوف اثنى عشر ميلا (الحميري ، الروض المعطار ، ص ٤٤٨ ) وكذلك في سياق حديثه عن ثروة قادس النباتية (الحميري ، المصدر السابق ، ص ٤٤٨ ، ص ٣٣ ، ٣٤ ) • ومنهم ابن سعيد المغربي الذي وصف قادس بانها جزيرة منقطعة في البحر المحيط ( أبن سعيد ، المغرب في حلى المغرب ، تحقيق د ٠ شوقى ضيف ، ج١ ، ص ٣٠٩) ومنهم المسعودي في التنبيه والاشراف اذ يصفها بانها =

ونتساعل هل كانت قادس كما ورد ذكرها في المصادر العربية «جزيرة» بالمفهوم الجغرافي لهذا المصطنح استنادا الى هذا العدد الكبير من النصوص الجغرافية والتاريخية ام انها كانتمجرد مدينة ساحلية يمتد عمرانها في عمق البحر متخذا شكل راس بارز على نحو يبرزها بوضوح عن سمت الشريط الساحلي مما اظهرها وكانها شبه جزيرة اذا ماقورنت بغيرها من مدن الاندلس •

وقد فسر الدكتور محمود على مكى وصف الجغرافيين والمؤرخين العرب لهذه المدينة على انها جزيرة بالتفسير السابق ، فذكر انها كانت تطل على البحر المحيط على هيئة لسان ممتد في البحر بحدث تكون

جزيرة ٠ (المسعودي ، التنبيه والاشراف ، طبعة بيروت ١٩٦٥ ص ٦٩ ) وينقل المقرى من كتب الجغرافية الاندلسية نصوصا تتعلق بصنم قادس ،منها أن قادس جزيرة ، يقول المقرى : «كان بنواحي غرب الأندلس ملك يوناني بجزيرة يقال لها قادس وكانت له ابنه في غاية الجمال · · · » (المقرى ، نفح الطيب ، ج ١ ص ٢٢٩ ، وأنظر نفس المرجع ص ١٣١ ) ويذكرها مرة أخرى على أنها جزيرة في جملة جزر الأندلس البحرية فيقول : « وأما الجزر البحريـة فمنها جزيرة قادس » ( المقرى ، المرجع السابق ، ج١ ص ١٥٦ ) ومن مؤرخي الاندلس ممن اطلقوا عليها اسم جزيرة قادس ، ابن عذاري المراكشي الذي ذكرها بهذا الاسم في حوادث عام ٥٧٧ هـ بمناسبة اجتماع عبد الله بن جامع قائد اسطول سبته ، مع القائد أبى العباس الصقلي قائد اساطيل اشبيلية بجزيرة قادس بقصد الخروج للجهاد (ابن عذاري ، البيان المغرب (القسم الخاص بعصر الموحدين) ص ١٤٤ ) وأورد هذا الاسم مرة ثانية في معرض حديثه عن السيل الشنيع الذي هدد وادى اشبيلية في عام ١٩٩٧هم (ابن عذاري ، المصدر السابق ، ص ٢٣٩ ) • وأورده مرة ثالثة في أشارة عن قادس في اعقاب سقوطها في ايدى النصاري واتخاذهم لها قاعدة بحرية (ابن عذاري ، المصدر السابق ، ص ٤٢٠ ) ، ومرة رابعة عندما تحدث عن مصرع على بن عيسى بن ميمون قائد الاسطول ( نفس المصدر ، ص ٢٣٢ ، ٢٣٣ ) • وذكر ابن أبي زرع في الذَّخْرَةُ السنية أن القائد الرنداجي قتل ثمانين من زعماء الروم بجزيرة قادس ( ابن ابي زرع ، الذخيرة السنية ، ص ٧٦ ) .

شبه جزیرة ضیقة المدخل فی الطرف الجنوبی الغربی من شبه جزیرة ایبیریا ( $^{\mathsf{Y}}$ ) ، ویتفق الدکتور مکی فی ذلك مع رای الدکتور مؤنس ( $^{\mathsf{A}}$ )،

ويرى بعض الباحثين ومنهم د٠ بدرو مرتيث منتابث أن المؤرخين والجغرافيين العرب ذكروا قادس على أنها جزيرة ربما لانهم لم يكونوا يعنون بهذا الاسم قادس المدينة على وجه التحديد وانما كانوا يقصدون مايتصل بها أيضا من المناطق التابعة لها والقرى والضياع التى كانت تحيط بها (١) .

وللتوفيق بين الراى القائل بأن قادس كانت شبه جزيرة واطلق عليها اسم جزيرة قادس تجاوزا على غرار وصفهم الأندلس بأنها جزبرة الأندلس وذكرهم لبلاد العرب على أنها جزيرة العرب ، وبين الاسم الذى اجمعت عليه المصادر العربية وهو الجزيرة ، يمكن الافتراض بأن قادس كانت في الحقيقة تتخذ شكل لسأن برى ممتد في مياه المحيط ، وكانها شبه جزيرة تحيط بها المياه من ثلاثة جهات ، في حين كان يحيط بها من جهة البر نهر برباط أو وادى بكة ، وعلى هذا النحو فان مياه المحيط والنهر تطوقها من كل جانب مما أفسح المجال لتسميتها بجزيرة قادس ، ومع أن هذا القول يبدو الأول وهلة مقبولا ، الا أننا نستبعده ، قادس ، ومع أن هذا القول يبدو الأول وهلة مقبولا ، الا أننا نستبعده ،

 <sup>(</sup>٧) ابن حيان ، المقتبس ، التعليق رقم ٤٧٩ من تحقيق الدكتور محمود مكى لهذا الكتاب .

<sup>(</sup>٨) حسين مؤنس ، الجغرافية والجغرافيون ، ص ٤٥٨ · وكان الاستاذ ليفى بروفنسال قد اعتبر قادس شبه جزيرة Histoire, vol. III, p. 339)

Pedro Martinez Montavez, Perfil del Cadiz hispano arabe, (1) Instituto Hipano arabe de Cultura, P. 8.

والمقرى ، فاننا نستنبط من نصوصهم عن قادس انها كانت جزيرة بالفعل ، ولم تكن شبه جزيرة ترتبط بالبر من جانب ، وتحيط بها مياه البحر من الجوانب الآخرى كما يزعم بعض المؤرخين المحدثين ، فابن سعيد يؤكد بقول قاطع كما سبق أن أشرنا أن قادس « جزيرة منقطعة في البحر المحيط ، وفي بحرها من جهة البر آثار قنطرة كان يدخل عليها الماء الحلو من البر في مدة النصاري » (١٠) • فعبارة منقطعة في البحر المحيط تؤكد صراحة انفصال عمران قادس عن البر ، وتطويق مياه المحيط لها من سائر الجهات ، واذا كان ثمة اتصال بين البر والجزيرة ، فانما كان يتم عن طريق القنطرة التي ذكر ابن سعيد انها كانت تحمل اليها الماء الحلو من البر • ويصف المؤلف مجهول الاسم صاحب كتاب « ذكر جزيرة الأندلس » آثار هذه القنطرة التي كانت تقوم على اقواس وإساطين مبنية في وسط البحر فوق الصخور البحرية بقوله : « وبجزيرة قادس آثار عجيبة لم يغيرها مر الأزمنة عليها ، قديمة تدل على القوة والمملكة العظيمة ، فمنها القناة الباقسة الأثر المنجلبة من حصن طنبيل ، اتى بالماء من على ظهرها على ستة عشر ميلا حتى يبلغ الى قادس ، وهذه القناة مبنية بصم الصخور ، وكان اذا بلغ الماء المواضع المنخفضة والمروج المستكنة رفع على قناطر قد قامت على اساطين واقواس حتى بلغ الماء ضفة البحر ، ثم نصب له اعلام وقناطر متصلة مبنية في وسط البحر بالصخر المنجور والكلس والرصاص حتى وصل الى جزيرة قادس ٠٠٠ » (١١) • ويذكر الادريمي القناطر المذكورة في سياق حديثه عن الطريق الذي يربط اشبيلية بالجزيرة الخضراء ، فيقول : « ومن الجزيرة الخضراء الى مدينة اشبيلية طريقان:

<sup>(</sup>١٠) ابن سعيد المغربي ، المغرب في حلى المغرب ، تحقيق د- شوقى ضيف ، ج ١ ص ٣٠٩ ·

<sup>(</sup>۱۱) مُؤلف مُجهول ، ذكر جزيرة الأندلس ، تحقيق لويس مولينا ، مدريد ، ۱۹۸۳ ص ۱۹۰ ، ۳۳ ·

طريق في الماء وطريق في البر ، فأما طريق الماء فمن الجزيرة الخضراء الى الرمال في البحر الى موقع نهر برباط ثمانية وعشرون ميلا ، ثم الى موقع نهر بكة سنت بيطر اثنا عشر ميلا ، ثم الى القناطر وهي تقابل جزيرة قادس اثنا عشر ميلا ، وبينهما مجاز سعته ستة اميال ، ومن القناطر تصعد في النهر الى رابطة روطة ثمانية اميال » (۳) ،

وعن القناطر ايضا يقول المقرى نقلا عن ابن غالب صاحب فرصة الانفس في حديثه عما صنعه الأول من جلب الماء من البحر المحيط الى جزيرة قادس: « جلبوه في جوف البحر في الصخر المجوف ذكرا في انثى وشقوا به الجبال ، فاذا وصلوا به الى المواضع المنخفضة بنوا له قناطر على حنايا ، فاذا جاوزها واتصل بالارض المعتدلة رجعوا الى البنيان المذكور ، فاذا صادف سبخة سبخة بنى له رصيف واجرى عليه ، هكذا الى أن انتهى به الى البحر ، ثم دخل به في البحر وأخرج في جزيرة قادس ، والبنيان الذى عليه الماء في البحر ظاهر بين » (١٠) ، أما الزهرى ، فقد ذكر أن القنطرة التى كانت تزود قادس بالماء العذب كانت مبنية على نهر وادى لكة ، وكانت تتكون من ثلاثين قوسا (١٠) .

<sup>(</sup>۱۲) الادريمى صفة المغرب وارض السودان ومصر والاتدلس من كتاب نزهة المشتاق ، تحقيق دوزى ودى غويه ، ليدن ١٦٦٨ ص ١٧٧ حسين مؤنس ، تاريخ المغرافية والمغرافيين ، مدريد ١٩٦٨ ص ١٣٥ و ويما توالد المحتور مؤنس على ما ذكره ابن غالب بقوله ان هذه العبارة غير واضحة ، ويرى ان المراد مما ذكره ابن غالب هو توصيل الاولين للماء من البر الى طرف اللسان الذى تقوم عليه مدينة قادس بواسطة انابيب تمتد باعلى جسور معقودة ، من السلطل في اعماق ماء المحيط ، وهذا التفسير الذي اورده ابن غالب يوكد ان قادس لم تكن شبه جزيرة متصلة بالبر عن طريق لسان بارز ، وانما كانت جزيرة بالفعل يطوقها الماء من كل جانب ،

ووجود هذه القنطرة يؤكد لنا حقيقة هامة وهى اقتراب جازيرة قادس من البر اقترابا شديدا وعدم توغلها فى البحر المحيط مسافة طويلة، وهذا يعنى كذلك أن جزيرة قادس كان يفصلها عن البر مجاز ضيق أو زقاق ، والا ماأقيمت قنطرة لنقل الماء العذب من البر اليها ويؤكد المقرى قول أبن سعيد ، فيذكر جزيرة قادس بين الجار البحرية ، يقول المقرى : « وأما الجزر البحرية بالاندلس فمنها جزيرة قادس وهى من أعمال أشبيلية ، وقال أبن سعيد أنها من كورة شريش ، ولا منافاة لان شريشا من أعمال أشبيلية كما مر ٠٠ » (١٥٠) .

ومن النصوص الوصفية لقادس وائتى تؤكد ايضا ان قادس كانت جزيرة نى باقوت الحموى فى وصف قادس ، فقد ذكر انها « جزيرة نى غربى الاندلس تقارب اعمال شذونة طولها اثنا عشر ميلا قريبة من البر بينها وبين البر الاعظم خليج صغير قد حازها الى البحر عن البر » (11) ولعل هذا الوصف يوضح تماما الصورة التى كانت عليها قادس (10) .

<sup>(</sup>١٥) المقرى ، نفح الطيب ، ج١ ص ١٥٦ ٠

<sup>(</sup>١٦) ياقوت الحموى ، معجم البلدان ، مادة قادس ، بيروت ١٩٥٧

<sup>(</sup>۱۷) واذا اخذنا بهذا الوصف الذى اورده ياقوت ، فاننا نستنتج ان قادس كانت تثبه مدينة الاسكندرية القديمة ، فشبه الجزيرة الحالية المعروفة في العمر الاسلامي بشبه جزيرة المنار والتي تمتد حاليا من منطقة راس التين حتى قلعة قايتباى كانت في الاصل جزيرة تقع قبالة قرية راكوتيس التي اقيمت عليها الاسكندرية ، ولم يكن اللسان الذى يربط بين المدينة والجزيرة ، والذى يشكل قسما عمرانيا هاما من الاسكندرية الحالية قائما انذاك ( انظر محمد صبحى عبد الحكيم ، مدينة الاسكندرية ، القاهرة ، ص ۱۷ ، ۱۸ ولا يقتصر التشابه بين الاسكندرية وقادس على ذلك وانما تتشابه المدينتان ايضا كما سبق ان اشرنا في القدمة في منارتيهما ، والواقع ان منار الاسكندرية المشهور كان الانموذج الذى اقيمت على غراره منائر مصغره منه اهمها منار قادس ، وفي ذلك يقول الزهرى : « في هذه الدينة قادس المنارة العجبية وكانت تشبه منارة هده الاسكندرية ...» (الزهرى ، المصدر المابق ، ص ۹۰) وقد الاسكندرية ...» (الزهرى ، المصدر المابق ، ص ۹۰) وقد

ومن خلال ما وصفها به ابن سعيد وياقوت والمقرى يمكننا أن نفسر سر تميزها كقاعدة بحرية هامة في العصر الاسلامي ·

أما كيف أصبحت جزيرة قادس شبه جزيرة أو لسان برى ممتد في البحر المحيط فان ذلك يرجع في رأيى المي احتمال واحد هو ردم  $^{14}$ ) المسافة القصيرة الفاصلة بين جزيرة قادس وارض الاندلس حتى يتغلب سكان الجزيرة على مشكلة الاتصال بالبر من جهة ومشكلة توصيل المياه العذبة عن طريق الاتابيب بدلا من الجسور القديمة من جهة أخرى ، واستبعد تماما احتمالا آخر غير مقبول علميا واعنى به الترسيبات النورية .

وأيا ما كان الآمر فان القنطرة التي كانت توصل المياه العذبة من وادى لكة الى جزيرة قادس (١٩) كانت تقوم على ثلاثين قوسا ، ويصفها

ربط أبو حامد الانطاكى بين منار الاسكندرية وبين منار قادس عند وصفه لهذا المنار (حسين مؤسى ، المرجع السابق ، ص ١١١ • وعن وصف منار الاسكندرية انظر : المسعودى ، التنبيه والاشراف ص ٤٧ وعن وصفه لمنار قادس أرجع لنفس المحدر ص ٦٦ وكذلك المؤلف مجهول الاسم ، ذكر بلاد الاندلس ص ٢٦ ، وحن وصف المنارتين واوجه الشبه بينهما : السيد عبد العزيز سالم ، تأثير منار الاسكندرية في عمارة بعض ماذن المغرب والاندلس ، ص ١٨٤) .

<sup>(</sup>۱۸) عملية الردم كانت حلولا لمشاكل كثيرة ، من ذلك على سبيل المثال ردم منطقة من مناطق الاسكندرية زمن الحملة الفرنسية على مصر قرب الباب الاخضر بحيث تكون كوم مرتفع عرف بكوم الناضورة اقيم باعلاه برج للمراقبة مازال قائما حتى يومنا هذا ، ومنها ردم لجزاء كثيرة من بحيرة مربوط بالاسكندرية واقامة مراكز عمرانية عليها ، وردم ترعة الفرخة واستغلال الارض المحدثة في شق طريق فسيح هو شارع قناة السويس ،

<sup>(</sup>۱۹) ذكر الجغرافى مجهول الاسم صاحب كتاب ذكر بلاد الاندلس أن نهر وادى لكة (يسميه وادى لك) كان يصب شرقى قادس وان اهلها اعتمدوا عليه فى سقياهم ، وفى ذلك يقول : « وهى (اى قادس) على ضفة النهر الاعظم ، وفى شرقيها النهر المسمى بوادى لك ومنه يشربون ٠٠٠ » (انظر ، ذكر بلاد الاندلس ، ص ٦٥) .

الزهرى بقوله : «وفى الجنوب من اشبيلية مدينة قادس ، وكانت على ضفة البحر الاعظم (المحيط) وكان فى شرقها النهر الاعظم المسمى بوادى لكة ، ومنه كانوا يشربون ويغتسلون ، وكانت عليه قنطرة من ثلاثين قوسا على ما ذكرت الروم فى تواريخها ،وكان هذا النهر يخرج الى البحر الاعظم على الفم المسمى بشنت باطر » (<sup>۲۱</sup>) ، كذلك يصفها الجغرافى مجهول الاسم بقوله : « وكانت عليه (نهر وادى لك ) قنطرة عظيمة من ثلاثين قوسا » (۲۱) ،

وكانت جزيرة قادس على حد قول الادريس تتبع اقليم البحيرة الذى يبدأ من البحر المظلم (المحيط الأطلسي) ويمر مع البحر الشامى، ويضم من المدن بخلاف قادس جزيرة طريف ، والجزيرة الخضراء وحصن أركش وبكة وشريش وطشانة ومدينة ابن السليم (شذونة) ( $^{\text{TT}}$ ) ، ولكن الرازى يجعل قادس من بين المدن التابعة لكورة شذونة ( $^{\text{TT}}$ ) ، ويحذو حذوه في ذلك كل من ابن غالب ( $^{\text{TT}}$ ) ، وابن الكردبوس ( $^{\text{TT}}$ ) وياقوت الحموى الذى يصف قادس بأنها « جزيرة في غرب الأندلس تقارب أعمال شذونة » ( $^{\text{TT}}$ ) .

<sup>(</sup>۲۰) الزهري ، كتاب الجغرافية ، ص ۸۹ ٠

۲۱) مجهول ، ذكر بلاد الأندلس ، ص ٦٥ ٠

<sup>(</sup>۲۲) الادريسي ، المصدر السابق ، ص ١٧٤ ٠

Lévi - Provençal, Description de l'Espagne de Ahmad al-Razi, (YY) al - Andalus, vol. XVIII, 1953, pp. 96-97.

<sup>(</sup>٢٤) ابن غالب ، قطعة من كتاب فرحة الانفس ، نشرها د · احمد لطفى عبد البديع ، مجلة معهد المخطوطات العربية ، القاهسرة، ١٩٥٦ ، ص ٢٥ ·

<sup>(</sup>۲۵) ابن الكردبوس ، تاريخ الاندلس ، تحقيق احمد مختار العبادى، ص ۲۲، ۳۲ •

<sup>(</sup>٢٦) ياقوت الحموى ، معجم البلدان ، مادة قادس ٠

ويذكر المقرى في سياق حديثه عن الموقعة التي دارت في رمضان سنة ٩٢ه بين جيوش المسلمين بقيادة ظارق بن زياد وقوات القوط الغربيين بقيادة الملك لذريق بأن اللقاء تم « على وادى لكة من كورة شذونة  $^{(Y)}$ ) ، ولما كان وادى لكة هو نهر قادس ، فانه هو ذاتـه الذى كان يزود اهل جزيرة قادس بالماء العذب  $^{(Y)}$ ) ، وكان يصب في البحر المحيط على مقربة منها  $^{(Y)}$ ) .

ومن النصوص السابقة نستنج ان قادس كانت تابعة لنفس كوره وادى لكة وهى كورة شذونة و ويرجع الجغرافى مجهول الاسم جزيرة قادس الى اشبيلية ، فيجعلها فى حلق وادى اشبيلية ( $^{7}$ ) ، ويجعلها ابن عذارى من بين مدن وادى اشبيلية ، فيذكر فى معرض حديثه عن سيل عام ١٩٥٨ الذى اكتسح كل عمران وادى اشبيلية انه « هلك فيه أمم لايحصيهم الا الله وذلك بجفن اشبيلية وبكل من كان بضفتى الوادى من قرطبة الى جزيرة قادس » ( $^{7}$ ) ، كذلك يعتبر ابن ابى زرع جزيرة قادس من بين مدن وادى اشبيلية ، فقد ذكر فى حوادث عام ١٩٥٣ ال القائد محمد الرنداجى (والى جزيرة قادس ) قتل بوادى اشبيلية ( $^{7}$ )، القائد محمد الرنداجى فى قادس التى كان يتولاها أو فى موضع من الحوازها فان تحديد ابن أبى زرع للموضع الذى قتل فيه بوادى اشبيلية الموازع الموانية فيه بوادى اشبيلية

<sup>(</sup>۲۷) المقرى ، نفح الطيب ، ج١ ص ٢٤٢ ٠

<sup>(</sup> ٢٨ ) مؤلف مجهول ، ذكر بلاد الاندلس ، ص ٦٥ ٠

<sup>(</sup>٢٩) تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ، ص ٣٦٠

<sup>(</sup>٣٠) مؤلف مجهول ، ذكر بلاد الأندلس ، ص ٦٥ ٠

<sup>(</sup>٣١) ابن عذارى ، البيان المغرب ، القسم الخاص بتاريخ الموحدين ، ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٣٢) ابن ابى زرع ، الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية ، الرباط، ١٩٧٢ ص ٨١ ٠

انما يدل على ان قادس كانت نتبع وادى اشبيلية • ويصف الحميرى قادس بانها «جزيرة بالاندلس عند طالقة من مدن اشبيلية » (٣٠) •

واذا كان جغرافيو الانداس ومؤرخوهم قد اختلفوا فيما بينهم على تحديد الكورة أو الاقليم الذى كانت تتبعه قادس فان بعضهم لم يلتـزم بتحديد واحد ، فذكر فى موضع آخر تحديدا ثانيا مما احدث اضطرابا فى روايته ، فالزهرى يذكر فى سياق حديثه عن نهر وادى لكة الذى كان يشرب منه اهل قادس  $\binom{17}{3}$  بانه « على هذا النهر المعروف بوادى لكة الذى التقى المسلمون مع طارق بجيش لذريق ملك الروم ، وفى هذا الموضع قتل وعتا عليه السيف وعلى جيشه الى مدينة استجة ، وهى أول مدينة استفتحها المسلمون فى الاندلس ومدينة شذونـة وهى اليـوم خـالية شذونـة بحيث أنه كان قريبا من شدونة بحيث أنه كان يعتبر نهر هذه الكورة ، وبالتالى فان قادس كانت تتبعها بدورها ، ولكن الزهرى يكتفى فى موضع آخر من نفس كتابه بالاشارة الى أن قادس مدينة تقع فى جنوب اشبيلية  $\binom{17}{3}$  ، وبينما يذكر ابن سعيد مدينة قادس فى موضع من كتابه بانها تتبع كورة شذونة  $\binom{17}{3}$  مىن ينقل عنه المقرى ما يشير الى ان قادس تتبع كورة شريش  $\binom{17}{3}$  مىن اعمال اشبيلية  $\binom{17}{3}$  ، وبينما يذكر المقرى ان وادى لكة (وهو وادى

<sup>(</sup>٣٣) الحميرى ، الروض المعطار في خبر الاقطار ، تحقيق د احسان عباس ، بيروت ، ١٩٨٤ ص ١٤٤٨

<sup>(</sup>٣٤) ذكر بلاد الأندلس ، ص ٦٥ ـ ابن الكردبوس ، ص ٣٦ ٠

<sup>(</sup>٣٥) الزهري ، كتاب الجغرافية ، ص ٩٣٠

<sup>(</sup>٣٦)- نفس المصدر ، ص ٨٩ ٠

<sup>(</sup>٣٧) ابن سعيد ، المغرب في حلى المغرب ، ص ٣٠٩٠

<sup>(</sup>٣٨) المقرى ، نفح الطيب ، ج١ ص ١٥٦ ٠

<sup>(</sup>٣٩) المقرى ، نفس المرجع ص ١٥٦ ٠

قادس ) من كورة شذونة (<sup>٤٠</sup>) يذكر في موضع آخر أن قادس من اعمال اشبيلية (<sup>٤١</sup>) ·

ويمكننا أن نعزو هذا الارتباك بين المؤرخين والجغرافيين العرب وعدم اتفاقهم على تحديد الكورة التى كانت تتبعها قادس الى أن هذه المدينة كانت حتى بداية عصر دويلات الطوائف تابعة لكورة شذونة وقاعدتها مدينة شذونة (<sup>٢٢</sup>) Medina Sidonia وهذه الكورة غير كورة ارشذونة (<sup>٢٢</sup>) Archidona ، فكورة شذونة على حد قبول الحميرى كانت تتصل بكورة مورور ، وكان عملها يشمل مساحة خمسين المحميرى كانت تتصل بكورة مورور ، وكان عملها يشمل مساحة خمسين العرب ٠٠ » ومن كور شذونة شريش وغيرها ، وفيها كانت الهزيمة على لذريق حين افتتحت الاندلس سنة ست وتسعين » (<sup>31</sup>) ، ويذكر ياقوت أن شذونة « مدينة بالاندلس تتصل نواحيها بنواحي مورور من اعمال الاندلس ، وهي منحرفة عن مورور الى الغرب مائلة الى القبلة ٠٠ وهي من اعمال اشبيلية » (<sup>61</sup>) ، ومنمدن كورة شذونة بخلاف قاعدتها مدينة من اعمال اشبيلية » (<sup>61</sup>) ، ومنمدن كورة شذونة بخلاف قاعدتها مدينة شريش (<sup>۲4</sup>) وقلشانه (<sup>۸4</sup>) وقرية شرانة (<sup>۲4</sup>) وقلعة

<sup>(</sup>٤٠) نفس المرجع ، ج١ ص ٢٤٢ ٠

<sup>(</sup>٤١) نفس المرجع ، ج١ ص ١٥٦ ٠

<sup>(</sup>٤٢) تاريخ الآندلس لابن الكردبوس ، ص ٣٦ ـ الحميرى ، المصدر السابق ص ٤٦٦ ٠

<sup>(</sup>٤٣) ابن سعيد ، المصدر السابق ، ص ٣٠٧ ، ٣١٠ .

<sup>(</sup>٤٤) الحميرى ، المصدر السابق ، ص ٣٣٩ · (٤٥) ياقوت ، معجم البلدان ، مادة شذونة ص ٣٣٩ ·

<sup>(</sup>٤٦) يذكر الدكتور عبد الرحمن الحجى في تحقيقه لكتاب المسالك والممالك للجغرافي البكرى ان مدينة شذونة تقع على بعد نحو وكلمالك للجغرافي البكرى ان مدينة شذونة تقع على بعد نحو الحميرى ان مدينة شذونة كانت قبل دخول المسلمين الاندلس قاعدة كورة شذونة ، وان شذونة المدينة كانت تعرف زمن الحميرى بمدينة ابن السليم ، المسلم ، فقد سكنها بنو السليم واستقروا بها بعد خرابها =

## خولان ( ° ° ) واركش ( ° ° ) وشلوقه ( ° ° ) وقرمونة ( ° ° ) .

- (الحميرى ، المصدر السابق ، ص ٤٦٦ ) ، ويذكر الدكتور احمد مختار العبادى في سياق حديثة عن موقعة الفتح الأول الأندلس ان مدينة شذونة كانت اسما من اسماء مدينة شريش (احمد مختار العبادى ، دراسات في تاريخ المغـرب والأندلس ، الاسكندريـة شديش و ٣٣٠ ) وهو بذلك يخلط بين مدينة شريش ومدينـة شذونة ، ويدلل على رايه بان هناك من المؤرخين من سمى هـذه الموقعة بموقعة وادى لكة بهعركة وادى شريش لاينهض دليلا على ان مدينة معركة وادى المحة وادى شريش لاينهض دليلا على ان مدينة شذونة اسم من اسماء شريش .
- (٤٧) ذكر ياقوت الحموى ان مدينة شريش كانت قاعدة كورة شذونة (ياقوت ، معجم البلدان ، مادة شريش ص ٣٤٠) وعن شريش أرجع الى ابن سعيد ، المغرب في حلى المغرب ، ص ٣٠٢ ، الحميري ، الروض المعطار ، ص ٣٤٠ .
- (14) يذكر الحميري (الروض المعطار ، ص ٤٦٦) ان قلشانة من كورة شفونة وأنها تقع على نهر وادى لكة وأن نهر بوطه (لعله برباط) يصب في نهر وادى لكة على مقربة منها ، ويضيف الحصيرى ان قلشانة كانت مقر العمال والقواد الذين يتولون على شذونة الكورة، وأن قاعدة شذونة سدينة ابن السليم ، وأن المسافة بين مدينة قلشانة ومدينة شذونة او ابن السليم ، ما ميلا ، ويذكر الادريسي ان من مدن كورة شذونة مدينة غلسانة وربما كان يقصد بها قلشانه ( الادريسي ، المصدر السابق، عرب ١٤٠٤) ،
  - (٤٩) ابن سعيد ، المصدر السابق ، ص ٣٠٧ ٠
    - (٥٠) المصدر السابق ، ص ٣١٠٠
- (٥١) ابن الابار ، الحلة السيراء ، ج٢ ص ٢٤٢ هامش١ ، ويذكر دكتور مؤنس أن أركش كانت في التقسيم الاداري للاندلس تابعة لكورة شريش ـ شذونة ، وهي اليوم تتبع مديرية قادس وتقع على بعد خمسين ك٠م ، شمال شرقي القاعدة قادس ،
- (٥٢) دارت مناقشات عديدة حول اسماء بعض المواضع التابعة لكورة شذونة التى وقعت فيها المعركة الحاسمة الأولى بين جيوش المسلمين بقيادة طارق بن زياد والقوط الغربيين ، ومن بين المواضع التى كانت مثارا لتلك المناقشات موضع «السواقى» الذى اعتبره كثير من المؤرخين امثال سافدرا Saavedra الملاذ الأخير الذى لجا اليه =

ونستنتج مما سبق ذكره أن كورة شذونة (التى كانت تتبعها قادس) كانت تشتمل حتى منتصف عصر دويلات الطوائف على مساحة واسعة من الارض تبلغ نحو خمسين ميلا مربعا في الركن الجنوبي الغربي من الاندلس ، بحذاء الساحل حتى مصب نهر الوادي الكبير شمالا ، وكانت تحدها من جهة الشرق كورة الجزيرة (الجزيرة الخضراء (Algeciras من الجنوب اقليم البحيرة (الجزيرة الخضراء Laguna de la Janda (ث)) ،

وكان ينزل بكورة شذونة قبيلة بربرية هى بنو خزرون ، الذين سيطروا على هذه المنطقة واسسوا بها احدى الامارات البربرية الصغيرة فى عصر دويلات الطوائف  $\cdot$  وبنو خزرون يرجعون الى قبيلة يرنيان أو ارنيان من زنانة ( $^{\circ 1}$ ) ، وكان زعيمهم أبو عبد الله محمد بن خزرون

الذريق بعد هزيمته على أيدى قوات موسى بن نصير ، وقد ذكر الدكتور مختار العبادى فى تحقيقه لتاريخ أبـن الكردبوس أن السواقى هو أسم محرف لدينة شلوقة احدى مدن كورة شذونـة وهو الرأى الذى ادلى به ليفى بروفنسال فى دراسته لوصف الاندلس للرازى (تاريخ الاندلس لابن الكردبوس ، ص ٣٥) وواضح أن هذا الرأى لا أساس له من الصحة لبعد المخارج الصوتية لكلمة السواقى من مخارج لفظة شلوقة .

<sup>(</sup>۵۳) ذكر الادريسي قرمونة من بين مدن كورة شذونـة (الادريسي ، المصدر السابق ، ص ١٧٤) .

<sup>(</sup>۵٤) وان كان الادريسى يجعل قادس والجزيرة الخضراء ضمن اقليم البحيرة كما سبق ان ذكرنا ، واقليم البحيرة هذا هو المنطقة التى كانت تكثر فيها المستفعات ، وجعلها طارق حاجزا بينه وبين القوط في معركة الفتح الأولى (احمد مختار العبادى ، دراسات في تاريخ المغرب والاندلس ، الاسكندرية ، ١٩٨٣ ص ٣١).

<sup>(</sup>٥٥) ابن الكردبوس ، ص ٣٤٠

<sup>(</sup>٥٦) ابن عذارى ، البيان المغـرب ، ج٣ ص ٢٣٠ (عصـر دويلات الطوائف ) وانظر محمد عبد الله عنان ، دول الطوائف ، القاهرة ١٩٦١ ص ١٩٦١ م

بن عبدون الخزرى الرنداجى (<sup>٧°</sup>) ، وكان قد وفد مع غيره من طائفة البربر ايام الدولة العامرية ، واستقل ايام الفتنة بمدينة قلشانة من كورة شذونة فى عام ٤٠٢ه اول الامر ، ثم استولى على اركش وعلى كافة الانحاء المجاورة للكورة بعد ذلك ، وتلقب بعماد الدولة .

وخلف عبدون اباه ابا عبد الله محمد بن خزرون في سنة ٤٠٠ه(٥) ملى امارة شذونة واركش ، وبايعته المدن المجاورة لاركش ومنها قلشانة وشريش وقادس (٤٩) ، وظل يحكم هذه الامارة زهاء خمس وعثرين سنة ، وكان عبدون هذا صاحب كورة شذونة (٤٠) احد الامراء البربر الاربعة الذين بايعوا (١١) لحمد بن القاسم بن حمود الحسنى ، وقدموه للخلافة بالجزيرة الخضراء ، وهم اسحق بن محمد بن عبد الله البرزالي صاحب قرمونة ، ومحمد بن نوح الدمري صاحب مورور ، وباديس بن حبوس صاحب غرناطة واعمالها ، وعبدون بسن خزرون صاحب الركش وماحولها ، وبهذا نرجح ان تكون قادس تابعة لكورة شذونة حتى اواخر عهد عبدون بن خزرون الذي لقي مصرعه في سنة ٤٦١هـ بسبب مؤامرة دبرها المعتضد ابن عباد صاحب اشبيلية (١٠)،

<sup>(</sup>٥٧) ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، ص ٢٣٨ ٠

<sup>(</sup>٥٨) ابن عذاري ، البيان ج٣ ( عصر الطوائف ) ص ٢٩٤ ٠

<sup>(</sup>٥٩) يقول ابن عذارى: « وليها بعد ابيه بوصيته "، فقام بها ، وبايعته البلاد المجاورة لاركش وشريش والجزيرة وقلسانه ٠٠٠ » ( ابن عذارى ، البيان ، ج٣ ص ١٣٤) ، ومن المرجح ان يكون المصود بالجزيرة هنا جزيرة قادس اقربها من هذه المدن ، فمن المنطقى ان تكون جزيرة قادس هى المقصودة بوقوعها في يد ابن خزرون بدلا من الجزيرة الخضراء التى نستبعدها لبعدها عبن شريش واركش وقلشانه ، وقرب قادس منها .

<sup>(</sup>٦٠) آبن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ص ٢٣٩٠

<sup>(</sup>٦١) ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج٢ ص ٢٣٠ ٠

<sup>(</sup>۱۲) كان المعتصد ابن عباد يستهدف الاستيلاء على ممتلكات ابن خزرون في شذونة ، وابى نور بن ابى قرة صاحب رندة ، ومحمد بن نوح الدمرى صاحب مورور ، فدبر لهم مؤامرة قتلهم فيها ، ثم =

ويمصرع عبدون بن خزرون على يد المعتضد ابن عباد ، ومحمد بن خزرون آخر آمراء هذه الاسرة ، تدخل امارته فى فلك مملكة ابن عباد باشبيلية ، ولذلك فاننا نرجح تبعية قادس منذ ذلك الحين لاشبيلية ، شانها فى ذلك شأن بقية مدن كورة شذونة ، وربما استمرت كذلك حتى أواخر العصر الاسلامى ، وبهذا نعلل اختلاف المصادر العربية حول تحديد الكورة التى كانت تتبعها قادس باختلاف المظروف السياسية التى مرت بها الاندلس عبر حقب التاريخ الاسلامى ،

استولى على بلادهم (ابن عذارى ، البيان ، ج ٣ ص ٢٧١ \_ ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ص ٢٣٨ ) .

### $(\Upsilon)$

### وصف جزيـرة قادس

يبلغ طول جزيرة قادس نحو ١٢ ميلا وعرضها ميلا واحدا (٣)، ويصف جغرافيو العرب ومؤرخوهم الأندلس بأنها تتخذ شكل مثلث تشغل قادس زاويته الجنوبية ، وفي ذلك يقول الرازي : « وشكلها مثلث ( اي الأندلس ) وهي معتمده على ثلاثة أركان : الآول هو الموضع الذي فيه صنم قادس المشهور بالأندلس ، ومنه مخرج البحر المتوسط الشامي الآخذ بقبلي الأندلس ، والركن الثاني هو بشرقي الأندلس بين مدينة نربونه ومدينة برديل مما بأيدى الفرنجة اليوم بازاء جزيرتي ميورقة ومنورقة بمجاورة من البحرين البحر المحيط والبحر المتوسط ، وبينهما البر الذي يعرف بالأبواب (12) ، وهو المدخل الى بلاد الأندلس من الأرض الكبيرة على بلد افرنجة ومسافته بين البحرين مسيرة يومين ، ومدينة نربونة تقابل البحر المحيط ، والركن الثالث منها هـو ما بين الجوف والغرب من حيز جليقية حيث الجبل الموفى على البحر ، وفيها الصنم العالى المشبه بصنم قادس وهو الطالع على بلد برطانية » (10)، وينقل أبو بكر عبد الله بن عبد الحكم المعروف بابن النظام الرواية السابقة عن الرازى ، فيقول : « وصفة الأندلس شكل مركن على مثال الشكل المثلث ، ركنها الواحد فيما بين الجنوب والمغرب حيث اجتماع البحرين عند صنم قادس ، وركنها الثاني في بلد جليقية حيث الصنم المشبه صنم قادس مقابل جزيرة برلمانية ، وركنها الثالث بين مدينة نربونة ومدينة برديل ٠٠٠ » (٦٦) ٠ وقد اخذ جميع جغرافيو الاندلس

<sup>(</sup>٦٣) الحميري ، الروض المعطار ، ص 224 -

Pedro Martinez, op. cit., p. 10

(٦٤) هو مايعرف بالبرتات او البرت ، والآبواب ترجمة عربية لها

<sup>(</sup>٦٥) المقرى (نقلا عن احمد بن محمد بن موسى الرازى) ، ج١ ص

<sup>(</sup>٦٦) المقرى ، نفح الطيب (نقلا عن ابن النظام) ، ج١ ص ١٣٠٠

بهذا الوصف ومنهم البكرى والعذرى وابن غائب والادريسى والحميرى وكذلك طائفة من مؤرخى الاندلس وفى مقدمتهم ابن عذارى المراكثى والمقرى ، فالبكرى ، يذكر أن من أركان الاندلس الركن الذى فيه صنم قادس « بين المغرب والقبلة بازاء جبل افريقية ، · · » ( <sup>۱۷</sup> ) ، والحميرى يذكر أن من أركانها الموضع الذى « فيه صنم قادس بسين المغرب والقبلة · · » ( <sup>14</sup> ) ، وابن عذارى يردد نفس العبارة تقريبا ( <sup>14</sup> ) ،

واهم السمات التى يمكن أن نلاحظها في جغرافية المنطقة المحيطة بقادس أو ما يسمى بكورة شذونة البحيرة المسماة لاخاندا Laguna de المحيرة المسماة لاخاندا العلم المحيلة ومنها جبل المحتد البابا La Silla del Papa ، وسلسلة جبسال الرتمين La Silla del Papa ، وسلسلة جبسال الرتمين لم La Sierra del Retin ، وتحصر البحيرة بينها وبين سيرادل رتين سهلا فسيحا كان يتسم بالمنعة بحكم المحماية التى تسبغها عليه البحيرة من ناحية ، والجبل المطل عليه من ناحية أخرى (٣٠) ، وربما كانست هذه الجبال هي نفس الجبسال التي ذكر الزهري أنها تقع جنوبي شذونة ، وفي ذلك يقول : «ومما يلي هذا الموضع في الجنوب الجبسال المحروفة بجبال الصوف ، وهي متصلة بجبل طارق ، وبجبال تاكرونه

<sup>(</sup>٦٧) البكرى ، جغرافية الأندلس واوروبا ، تحقيق د· عبد الرحمــن على الحجى ، بيروت ١٩٦٨ ص ٦٥ ·

<sup>(</sup>٦٨) الحميري ، الروض المعطار ، ص ٣٢ ٠

<sup>(</sup>٦٩) ابن عذارى ، البيان المغرب ، ج٢ (طبعة بيروت) ص ١

 <sup>(</sup>٧٠) عبد الواحد ذنون طه ، دراسات في التاريخ الاندلسي ، مقال بعنوان : نظرة عصرية لعملية عبور مضيق جبل طارق ومعركة كورة شذونة ، الموصل ، ١٩٨٧ ، ص ١٧٠٠

<sup>(</sup>۱۷) حسين مؤنس ، فتح المسلمين الأندلس ، دعوة الى ترديد النظر فى الموضوع ، صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية ، المجلد ۱۸ ، ص ۸۱ ،

<sup>(</sup>٧٢) عبد الواحد ذنون طه ، المرجع السابق ، ص ١٧ ٠

وجبال ارجونه » ( $^{77}$ ) • ويذكر الزهرى ايضا أن ركنا من اركان جبل تاكرونه كان يفصل بين رابطة روطة وقادس ( $^{74}$ ) • ويحدثنا المقرى نقلا عن ابن سعيد بأن الركن الثالث من الآندلس بمقربة من جبل الآغـن (وصحتها الآغر) حيث صنم قادس ، « والجبل المذكور يدخل من غربه مع جنوبه بحر الزقاق من البحر المحيط مارا مع ساحل الآندلس الجنوبى الى جبل البرت المذكور » ( $^{70}$ ) •

اما الانهار التى تجرى فى المنطقة فأهمها نهر برباط Rio Barbate الذى يخترق البحيرة ويصب فى المحيط الاطلسى ، وكان فى هذا الموضع بليدة لاوجود لها فى الوقت الحاضر كانت تعرف باسم بكة ، وكانت تقع على مقربة من نهر آخر يجرى قريبا من نهر برباط ، ويصب بدوره فى المحيط الاطلسى عند موضع يقال له شنت بيطر (٢١) ، هذا النهر الاخير اطلق عليه اسم وادى بكة ، وحرف الى وادى لكة (Guadalete ويرى بعض الباحثين أن نهر برباط هو نفسه نهر وادى لكة (٣) ، بينما ويرى بعض الباحثين أن نهر برباط هو نفسه نهر وادى لكة (٣) ، بينما

<sup>(</sup>٧٣) الزهرى ، كتاب الجغرافية ، ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٧٤) الزُّهري ، نفس المصدر ، ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٧٥) المُقرى ، نفح الطيب ، ج١ ص ١٢٧٠

<sup>(</sup>٧٦) الزهرى ، المصدر السابق ، ص ٠٩٠وقد أورد الادريسي اسم هذا الموضع في كتابه نزهة المثناق في سياق حديثه عن المسافة من الجزيرة الخضراء الى اشبيلية عبر الطريق المائي فذكر أن من « الجزيرة الخضراء الى المرال في البحر الى موقع نهر برباط ٨٦ ميلا ، ثم الى موقع وادى بكة ستة أميال ، ثم الى الحلق المسمى شنت بيطر ٢١ ميلا، ثم الى القناطر وهي تقابل جزيرة قادس ١٢ ميلا، ، (الادريسي ، المصدر السابق ، ص ١٧٧)

<sup>(</sup>٧٧) عبد الواحد ذنون طه ، المرجع السابق ، ص ١٧٠ ـ

E. Saavedra, Estudio Sobre la invasión de los Arabes en España, Madrid, 1892, p. 68.

ویذکر ابن عذاری ان النهر الذی اقتتل عنده طارق بن زیاد ولذریق کان یعرف بوادی الطین (ابن عذاری ، المصدر السابق ، =

يرى فريق آخر أن نهر برباط هو نهر آخر غير نهر وادى لكه وان كان كلاهما يصب فى المحيط الاطلبى ، فنهر برباط يخترق البحيرة ثم يصب فى المحيط الاطلبى (<sup>۲۸</sup>) ، أما وادى لكة فيخترق أراضى كورة شذونة بنواحى مدينة شريش ، ويصب فى المحيط أيضا على مقربة من جزيرة قادس (۲۹) .

وربما يرجع السبب في هذا الاختلاف في الراى حول نهر وادى لكة ووادى برباط الى تعدد الآراء والمناقشات الطويلة التي دارت حـول الموقعة الآولى التي خاضها المسلمون عند فتحهم الاندلس ، وحـول الاسم الذى اطلق على ارض المعركة وعن موقعه على وجه التحديد (^^).

ج ٢ ص ٧ ) • وقد فسر د • السيد عبد العزيز سالم هذه التسمية بقلة مياه النهر وكثرة الطين فيه الى حد أن فرس لذريق ساخ فيه • ويذكر الدكتور سالم أن أبن عبد الحكم اطلق على هـذا الوادي الذي دارت على ضفافه الموقعة اسم وادى ام حكيم (انظر ابن عبد الحكم ، فتوح افريقية والاندلس نشر البير جاتو Albert Gateau الجزائر ١٩٤٧ ص ٩٤ - السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، بيروت ١٩٦١ ، ص ٧٩ هامش ٤ ] . وربما يذكرنا اسم هذا الوادى بالجزيرة الخضراء التى اطلق عليها آسم جزيرة ام حكيم نسبة الى جارية نطارق بن زياد حملها معه اثناء الفتح ( احمد مختار العبادى ، دراسات في تاريخ المغرب والاتدلس ، ص ٢٩ ) • ولم يذكر د٠ عبد العزيز سالم في كتابه ما يتعلق باسماء نهر وادى لكة ، وأنما ذكر أن الموقّعة الأولى التي خاصها المسلمون عند ألفتح بقيادة طارق قد اطلق عليها اسم موقعة وادى لكة ، واحيانا اخرى موقعة نهر برباط نظرا لامتداد سأحة المعركة واتساعها وعدم انحصارها في موقع محدد • ويتفق معه في ذلك د. احمد مختار العبادي عندما يسمى الموقعة بموقعة كورة شذونة ( السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، ص ٧٩ ـ احمد مختار العبادي ، تحقيق كتاب تأريخ الاندلس لابن الكردبوس ، ص ٣٤ ، ٣٦ ) ٠

<sup>(</sup>٧٨) كتاب تاريخ الاندلس لابن الكردبوس ، ص ٣٤ ٠

<sup>(</sup>٧٩) الزهري ، كتاب الجغرافية ، ص ٨٩ ٠

<sup>(</sup>٨٠) برى البعض أن المعركة دارت عند وادى لكة بالقرب من شريش وذاك الملقوا عليها اسم معركة وادى لكة (السيد عبد العزيز سالم، =

وأياما كان الامر فاننا نستخلص من كل هذا العرض أن كورة شذونة كانت غنية بالمجارى المائية ، وأن نهر وادى لكة كان يصب في المحيط على مقربة من قادس استنادا الى نص الادريمى الذى نطالع فيه : « وذلك أن النهر الذى يمر بقرطبة من هذا الجبل (<sup>AT</sup>) يخرج من هذا الجبل من مجتمع مياه كالغدير ظاهر فى نفس الجبل ، ثم يغوص تحت الجبل ويخرج من مكان فى اسفل الجبل فيتصل جريه غربا الى جبل نجدة الى غادرة الى قرب مدينة ابده الى اسفل مدينة بياسة ٠٠٠ الى اشبيلية، الى قبطان،الى قبتور ،الى طربشانه،الى المساجد،الى قادس ثم السبلية، الى قبطان،الى قبتور ،الى طربشانه،الى المساجد،الى قادس ثم

تاریخ المسلمین وآثارهم فی الاندلس ، ص ۷۰ ) \_ وهناك من بری ان الموقعة دارت عند اقلیم البحیرة ووادی برباط Saavedra, op. بالامصاء التی ( cit. pp. 68, 69 ) وان وادی لکة هــو اسـم من الامصاء التی اطلقت علیه ، وهناك من بری ان الموقعة دارت عند البحیرة وان اسم وادی لکة هو تعریب من کلمة لاجو lago الاسبانیة بعضی البحیرة باللاتینیة بمعنی البحیرة (Lévi - Provençal Histoire de l'Espagne musulmane, Paris 1951;

t. I, P. 20). ١١٧٠ - الادريسي ، المصدر السابق ص ١١٧٧ -

<sup>(</sup>۸۲) المقصود بهذا الجبل جبل يبدأ عند مدينة شقورة ذكر الادريمى انه كان يخرج من اسفله نهران احدهما نهر قرطبة وهو النهر الذي انتحدث عنه في المتن (نهر الوادى الكبير) والآخر نهر مرسية أو نهر أوريوله الذي يعرف بالوادى الابيض Guadalaviar (الادريسي الصدر السابق ، ص ١٩٤ ـ ١٩٦١)

الى بحر الظلمات » (Ar) • وهكذا نستدل من نص الادريس أن نهـر قرطبة وهو نهر الوادى الكبير كان يصب فى البحر المحيط بالقرب مـن قادس أو فى نواحيها •

وكانت قادس نقطة البداية في الطريق الرومانية العظمى المعروفة باسم المحجة العظمى Via Augusta ، ومن المعروف ان الطرق الرومانية القديمة ظلت تؤدى وظائفها في العصر الاسلامي وان هذا الطريق الاعظم تعرض لتغيرات متعددة طوال هذا العصر  $\binom{3}{4}$  ، وكان هذا الطريق يمر باشبيلية ثم بقرطبة ويخرج من بابها المعروف بباب بقرطبة أو باب عبد الجبار  $\binom{6}{4}$  ) ثم من باب عباس من ابواب الشرقية بقرطبة  $\binom{7}{4}$  ) ويمر بمدينة سرقسطة الى طركونة الى أربونة وينتهى برومة العظمى ويذكر ابن بشكوال أن باب رومية من أبواب قرطبة كانت تلتقى فيه الثلاثة رصف التى تشق دائرة الأرض من جزيرة قادس الى قرطبة الى قرطبة الى مرقسطة الى طركونة الى أربونة مارة في الكرض الكبيرة  $\binom{7}{4}$  ) .

<sup>(</sup>٨٣) الادريسي ، نفس المصدر ، ص ١٩٦

Pedro Martinez, op. cit. P. 15. (A1)

<sup>(</sup>۸۵) نسبة الى عبد الجبار بن خطاب بن مروان بن نذير احد كبار الجند الشامين الذين دخلوا الاندلس مع بلج بـن بشر القشيرى بموافقة عبد الملك بن قطن الفهرى أمير الاندلس ، وإقام عبـد الجبار بقرطبة مايقرب من ثلاث سنوات ثم انتقل بعدها الى تدمير فيما يقرب من عام ۱۲۸ه وهناك صاهر تدمير القوطى صاحب أوريولة وانجب من زوجته القوطية أبنه خطاب الذى ينسب اليه ململة من الذرارى ، (لمزيد من المعلومات ، الرجع الى سحر السيد عبد العزيز سالم ، بنو خطاب بن عبد الجبار التدميرى ،الاسكندرية (1۹۸۹)

<sup>(</sup>٨٦) ابن الابار ، كتاب التكملة لكتاب الصلة ، تحقيق ونشر جنثالث بلنثيه ، مدريد ١٩١٥ ، ص ٥٦١ ·

<sup>(</sup>٨٧) حسين مؤنس ، الجغرافية والجغرافيون ، ص ٣٨٧

وكانت القناطر التى تربط قادس كجزيرة بارض الاندلس همزة الوصل بين هذه الجزيرة وبين سائر المدن الاخبرى فى كورة شذونة ، فشريش على سبيل المثال كان بينها وبين قادس نحو ١٢ ميلل ، ستة اميال منها فى البر ، وستة فى البحر (<sup>(A)</sup>) ، وكان الادريمى قد اوضح فى موضع من كتابه أن القناطر تقع فى مواجهة جزيرة قادس وأن بينهما مجاز طوله ٢ أميال (<sup>(A)</sup>) ،

(۸۸) الادريمى ، المصدر السابق ، ص ٢٠٦ (۸۹) المصدر السابق ، ص ۱۷۷

والمقصود بالرصف الثلاثة ، الطرق الرومانية القديمة المصوطح الاتداسي المعبدة المرصوفة ، ولهذا سميت بالرصف ، والمصطلح الاتداسي «رصيف» يطلق على الطريق الروماني القديم وعلى كل طريق مرصوف ، ويذكر الدكتور حمين مؤنس أن قرطبة كانت شبكة مواصلات اقليم باطقة ،أى حوض نهر الوادى الكبير ، وكانت تتفرع منها سنة رصف ، ولها رصيف هرقل Herculae و Ray او Bay او August ألى مرقبطة ، ومن طليطلة مرصيفان رئيسيان يشرع احدهما الى طليطلة ، ومن طليطلة الى مرقبطة ، وهناك يلتقى برصيف اغسطس ، والثاني يشرع الميلتقي برصيف اغسطس ، والثاني يشرع يلتقى برصيف الخرى المبياس حيث يلتقى برصيف أغسطس ، والثاني يخرج من قرطبة الى مدلين فالاشبونة ، والثاني يخرج من قرطبة الى قرمونة واشبيلية فقادس أى انه استمرار للرصيف الاغسطى» والثالث يضر الى مصراء صفرة عشرة المنالث يصل الى صحراء صفرة عشرة المنالث يسل الى صحراء صفرة المنالث المنالث المناس المناس

#### ·( T)

### إهم معالم جزيرة قادس وآثارها القديمة

### أ \_ جسر المياه:

الطلق الجغرافيون العرب اسم القناطر  $\binom{1}{6}$  على جسر المياه الذى كان قائما قرب مصب نهر وادى لكة  $\binom{1}{6}$  ويربط قادس بالبر ، وكان هذا الجسر يقوم على ثلاثين قوسـا  $\binom{1}{6}$  ، ويذكر الجغرافى مجهول الاسم أن الموضع الذى كان يبدأ منه مد المياه العذبة من نهر وادى لكـة كان يطلق عليه اسم «حصن طنبيل» ويقع على بعد ستة عشر ميلا من قادس  $\binom{1}{6}$  ، وكانت المياه الحلوة تتدفق داخل انابيب تمتد على قناطر قائمة على عمد متصلة حتى ساحل البحر المحيط ، ومن هناك ترتفع مرة اخرى على عقود تقوم على أرجل شيدت من الحجـارة الملساء والكلس والرصاص واستقرت اسسها في قاع البحر ، وتواصل المياه جريها باعلى هذه القناطر حتى تصل الى جزيرة قادس  $\binom{1}{6}$  .

### ب \_ الجباب والصهاريج:

بالاضافة الى الجسر الـذى اشرنــا اليـه كانت قـادس مزوده بصهاريج (مه) وجباب لحفظ المياه العنبة التى كانت تصل الى اهـل الجزيرة من البر عبر القناطر ، ويصف الزهرى شكل هذه الصهاريج ، فيذكر ان سطوحها كانت محببة وملونة بأبـدع الالوان ، وأنهـا كانت

<sup>(</sup>٠٠) مجهول ، ذكر بلاد الاندلس ، ص ٦٥ ـ الادريسي ، ص ١٧٧ ـ الرهري ، ص ٨٥ - ٩٢ ـ مؤنس ، الجغرافية والجغرافيون ، ص

<sup>(</sup>٩١) مجهول ، ذكر بلاد الأندلس ، ص ٦٥

<sup>(</sup>۹۲) الزهري ، ص ۸۹

<sup>(</sup>٩٣) مجهول ، المصدر السابق ، ص ٦٥

<sup>(</sup>٩٤) نفس المصدر ، ص ٦٥ ....

<sup>(</sup>۹۵) الزهرى ، ص ۹۲

تزدان بزخارف هندسية على هيئة مثلثات ودوائر ، وكل شكل من هذه الاشكال كان يختلف تماما عن الشكل الآخر ، وأن هذه الصهاريج صنعت من مادة لاتتاثر بالنار ولا بالماء .

وكانت هذه الصهاريج تتلقى مياهها من جمر المياه سالف الذكر ، وفى ذلك يقول الزهرى : «وكان ملك قادس رجلا من القوط اسمه سنبطرين ، وهو الذى جلب الماء من جبل تاكرونه الى قادس وجوزه على شنت باطر ، وفى ذلك الجبل والخرزات حتى الى القصر الذى بمدينة قادس الى الصهاريج التى كانت لها السطوح المشهورة الذكر ، وهى من اعجب ماصنع على وجه الأرض ، ذلك انها مسطحة بحب كحب السممم وعلى قدره ، ملونة بابدع الآلوان ، قد التقنت على خواتم ودارات ومثلثات لاتشبه صنعة الواحدة صنعة الآخرى ، قد التصقت بارق اللصاق والاغرية التى لايعمل فيها الماء ولا النار شيئا ، وكانت تلك المياه تنصب في تلك الصهاريج » (10) .

ويسوق الزهرى فى كتابه الجغرافية قصة اسطورية يذكر فيها انه كانت بقادس دار على صفة الصهريج الاعظم عرفت بدار التن (<sup>10</sup>) ، وكان بهذه الدار طلسم يجذب اليه اسماك التن فى شهر مايـو من كل عام ويبدو ان الملكة (زوجة الملك سنت باطر) طلبت من زوجها ان يفتح بابا فى ركن جبل تاكرونه (<sup>10</sup>) ليدخل من البحر الى نهر وادى لكة ذراعان من الماء ، فتزيد مياه النهر وتدخل فيه اصناف مختلفة من الاسماك والتن ، ولكن الملك تردد بادىء ذى بدء فى الاخذ بمشورة زوجه خوفا على قادس من الغرق ، الا ان زوجته واصلت الحاحها عليـه حتى

<sup>(</sup>٩٦) الزهرى ، كتاب الجغرافية ، ص ٩٠

<sup>(</sup>٩٧) التِّن نُوع من الأسماك كان يتوافر في هذه المنطقة

<sup>(</sup>۹۸) الزهري ، نفس المصدر ، ص ۹۰

استجاب لها ، فأمر العرفاء والصناع بشق الطريق الذى يربط قادس بروطة ، فلما دخل ماء البحر والتقى بماء وادى لكة ازدحم الماء حتى كاد يغمر الجسر ، وتسبب فى اغراق معظم جزيرة قادس باستثناء جزيرة صغيرة (<sup>٩٩</sup>) .

### ج .. منار قادس وصنم هرقل:

لا يرد ذكر قادس في المصادر العربية الا ويقترن بصنعها والمندار واعمدة هرقل ، وقد اثار تردد ذكر صنم قادس العديد من التساؤلات حول المقصود بهذا الصنم الشهير ، فقد كان بقادس منار يتشابه على حد قول الزهرى ('') كثيرا مع منار الاسكندرية ، بل يفهم من روايسة الزهرى انه كان صورة مصغرة من ذلك المنار ، ويؤكد ابو حامد الغرناطي ذلك التشابه عندما يصف منار قادس وصنعه الذي يعلوه بعد ان انتهى من وصفه لمنار الاسكندرية (''') ، كان منار قادس مربع القاعدة، بني من الحجارة المصقولة ، وكان ارتفاعه يصل الى مائة ذراع ، وكانست تزين أوجهه عقود قائمة على اعمدة من النحاس الاحمر ، وكان يتالف من طابقين مربعي الشكل ، العلوى منهما أصغر حجما من الادنى ، اذ هرمى الشكل نصب باعلى راسه لوح من الرخام مربع الشكل ناصبع هرمى الشكل قاعدة لتمثال آدمى عرف في المصادر العربية باسم صنم قادس ، على غرار التمثال الذي كان يقوم منار الاسكندرية باسم صنم قادس ، على غرار التمثال الذي كان يتوج منار الاسكندرية باسم صنم قادس ، على غرار التمثال الذي كان يتوج منار الاسكندرية (''') ،

<sup>(</sup>٩٩) نفس المصدر ، ص ٩٢

<sup>(</sup>۱۰۰) نفسه ، ص ۹۰

<sup>(</sup>١٠١) حسين مؤنس ، الجغرافية والجغرافيون ، ص ٣١١

<sup>(</sup>١٠٢) كان يعلو الطابق الثانى في منارة الاسكندرية طابق اسطوانى الشكل ارتفاعه 10 مترا ينتهى من اعلاه بجوسق قائم على ثمان اعمدة من الجرانيت مكلل ببناء مثلث الشكل ينتهى راسه بتمثال ضخم من البرونز ارتفاعه ٧ امتار يمثل اله البحر بوسيدون (السيد عبد العزيز سالم ، تاثير منار الاسكندرية في عمارة بعض ماذن المخرب والاندلس ، ص 180 ) .

ويصف الزهرى منار قادس وصف المشاهد له فيقول: «وكان في هذه الدينة المنارة العجيبة وكانت تشبه منارة الاسكندرية ، وكان ارتفاعها مائة ذراع ، وكانت مربعة مبنية بالكذان الآحرش المحكم النجارة معقود باعمدة النحاس الآحمر ، وكان في رأس هذه المنارة مربع ثان قدر ثلث الأول ، وكان في رأس هذا المربع الصغير شكل مثلث محدود له أربعة أوجه على كل وجه من المربع الصغير وجه من المثلث ، ففي رأس تحديث المثلث رخامة بيضاء مربعة من شبرين في شبرين ، وعلى تلك الرخامة تمثال على صورة ابن آدم من ابدع مايكون من الاتقان واحسن ما يكون من الاتشاء » ("'") ، وذكر المسعودي انه كان يعلو منار قادس عمود عليه تمثال من النحاس كان يرى من شذونة ، لعظمه وارتفاعه (أ"") ، وقد عرف منار قادس في الروايات اللاتينية باسم اعمدة هرقال ("") . Colunnae Herculis

أما الصنم فتذكر بعض المصادر العربية أنه من عمل هرقلش أو اركلش من ملوك الروم الاغريق (١٠٦) ، وقد جعل فيه صورة نفسه مفرغة من نحاس كرجل متوشح برداء من منكبيه الى أنصاف ساقيه ، يتجمه

<sup>(</sup>١٠٣) الزهرى ، كتاب الجغرافية ،ص ٩٠ وارجع الى المؤلف المجهول، ذكر بلاد الأندلس ص ٦٦ ، وانظر السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق ، ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>١٠٤) المسعودي ، التنبيه والاشراف ، ص ٦٩ .

<sup>(</sup>١٠٥) حسين مؤنس ، المرجع السّابق ، ص ٣٨٧

<sup>(</sup>١٠٦) البكرى ، جغرافية الاندلس وأوروبا ، ص ٧٠ ــ الجغرافي مجهول الاسم ، ذكر بلاد الاندلس ، ص ٦٦ ــ الحميرى ، الروض المعطار ، ص ٤٤٠ ويسوق كل من ياقوت الحموى والمقرى رواية جاء فيها أن احد ملوك الاغريق بجزيرة قادس كانت له ابنة جميلة تنافس ملوك الاندلس على خطبتها ، فاشترطت الابنة على المتنافسين أن ينشئوا رحى بقادس لاستخدامها في حصولهم على القواتهم اليومية أو أن يتخذوا طلسما ليحصنوا به الاندلس ، وكان هذا الطلسم هو صنم قادس (انظر ياقوت ، معجم البلدان ، مادة قادس لـ ٢٣١ ــ ٢٣١) .

بوجهه جهة المغرب «وقد ضم عليه وشاحه ، في يده اليمنى مفتاح من حديد وهو مادها نحو المغرب وفي اليسرى صفيحة من رصاص منقوشة فيها ذكر خبره » (۱۲) ، ويذكر كل من الزهرى والجغرافى مجهول الاسم ان هذا التمثال كان يمد ذراعه اليسرى الى الشمال وهو يقبض انمامه مشيرا بسبابته الى الزقاق وكانه يشير الى الطريق ، اما يده اليمنى ويعلق الزهرى الذى قدر له ان يشاهد منار قادس والصنم اعلاه قبل ان يتعرضا للهدم سنة 30ه (110٠/١١٤٩م) على الروايات المتواترة بين الناس بان كثيرا من الناس كانوا يظنون انه يحمل مفتاحا بدلا من العصا ، في حين انه لم ير بيد التمثال اى مفتاح ، وانما كان بيده عصا طولها اثنى عشرشبرا ، ويعبر عن ذلك بقوله : « لقد رايته مرارا ولم أر في يده مفتاحا ، وانما يظهر في يده شبه عود صغير لبعده من الأرض ، ولقد اخبرنى من حضر هدم الصنم وكان من العرفاء الذين حضروا هدم تلك المنارة أن الذي كان بيده عصا طولها اثنى عشر شبرا ، وفي راسها تلك المنارة أن الذي كان بيده عصا طولها اثنى عشر شبرا ، وفي راسها شكاش كالفرجلة » (۱۰۰۹) .

وكان معظم اهل قادس يعتقدون أن هذا التمثال قد صنع من الذهب الاحمر بسبب تغير لونه كلما تعرض لضوء الشمس عند شروقها أو غروبها ، ويتلون بلونها ، فتارة يخضر ، وتارة يحمر ، وتارة يتخذ لون اللازورد ( ۱۹۰۰ ) ، ويذكر الحميرى أن هذا الصنم كان ينتصب على منار قادس في وسط الجزيرة ((۱۱۱) وأن ارتفاعه مع ارتفاع المنار .

<sup>(</sup>۱۰۷) الحميرى ، المصدر السابق ، ص ۱٤٨ ـ ابن حيان ، المقتبس تحقيق الدكتور محمود على مكى (عصر الاميرين عبد الرحمن الاوسط ومحمد ) ص ٥٨٨ تعليق ٤٨٠

الاوسط ومحمد ) عن ۱۸۸ تعلیق ۲۸۰ (۱۰۸ مربع) ۲۸۰ مربع ۱۸۰ مربع ۱۸۰

<sup>(</sup>۱۰۹) الزهري ، نفس المصدر ، ص ۹۰

<sup>(</sup>١١٠) نفس المصدر ، ص ٩٠

<sup>(</sup>١١١) الحميري ، الروض المعطار ، ص ٤٤٨

أى من ادنى المنار الى رأس التمثال ، كان يصل الى نحو مائة واربعة وعشرين ذراعا ، بمعنى أن ارتفاع التمثال وحده كان يبلغ ٢٤ ذراعا على المنار نفسه كان يبلغ مائة ذراع على حد قول الزهرى (١١٣) .

واصبح ذلك التمثال موضوعا للقصص الشعبى والروايات الاسطورية والتنبؤات الخرافية ، من ذلك انه اذا سقط احد المقتاحين من يد التمثال كان ذلك ايذانا باشتعال نار الفتنة في الاندلس ، اما اذا سقط المفتاح الاخر فان ذلك يكون نذيرا بخراب الاندلس ( ۱۳۳ ) ، وقيل ايضا ان صنم قادس «موضوع على بلاد الاندلس ، فجعل راسه لطليطلة، وصدره لقرطبة ، وكذلك اعضاؤه قسمها عضوا عضوا على بلاد الاندلس، فمتى اصاب عضوا من هذه الاعضاء آفة حلت بذلك القطر الذي مسن قسمته آفة » ( ۱۳ ) ، وقيل ايضا أنه اذا هدم صنم قادس استولى النصارى على بلاد الاندلس ، فلما هدم هذا الصنم على يد على بن عيمى بسن ميمون «دخل النصارى قرطبة وملكوها » ( ۱۰۰ ) ،

لقرطبة بخمسة اعوام •

<sup>(</sup>۱۱۲) الزهرى ، المصدر السابق ، ص ۹۰

<sup>(</sup>١١٣) الحميري ، المصدر السابق ، ص ٤٤٨

<sup>(</sup>١١٤) الحميرى ، نفس المصدر ، ص ٤٤٩

<sup>(</sup>١١٥) في جمادى الآخرة من سنة ٥٤٠ه رحف ابن غانية (أبو ركريا يحيى ) الى قرطبة على راس فرقة من قوات النصارى ، تغلب بغضلهم على قوات أبى جعفر احمد بن محمد بن حمدين الثاشر على المرابطين في قرطبة (وكان قد بويع بالامارة وتلقب بأمير الملين وناصر الدين المنصور بالله ) في موقعة دارت في أحواة استجه (أبن الخطيب ، أعمال الاعلام ، ص ٢٥٣) ، ثم دخلت قواته قرطبة في ١٢ شعبان سنة ٥٤٠ه ، ودخل النصارى قرطبة وعاثوا في مسجدها الجامع ، وربطوا خيولهم في أروقته وأقاموا قداسا حافلا ، وتناولوا بايديهم المصحف العثماني ( ابن غالب ، قطعة من كتاب فرحة الانفس ، ص ٣٠) فاثاروا بذلك غضب اهل قرطبة ، ثم خرجوا منها بعد عشرة ايام من دخولها . وهذه القصة خرافية لان هدم الصنم وقع بعد احتلال النصارى وهذه القصة خرافية لان هدم الصنم وقع بعد احتلال النصارى

كما شاء بين أهل الأندلس أن من يقدم على هدم صنم قادس « يموت مقتولا وكذلك كان » (١١٦) فقد اتفق أن على بن عيسى بن ميمون الذي هدم الصنم (١١٧) مات قتيلا (١١٨) الامر الذي اكد لدي الأهالي هذه التنبؤات وساعد على ترويجها • وزعم اهل جزيرة قادس ان من يركب سفينته ويبحر ويغيب عن صنم قادس يظهر له صنم ثان مثله ، فاذا وصل اليه وتجاوزه بدا له صنم ثالث ، فرابع الى سبعة اصنام الى ان يجد نفسه في بلاد الهند (١١٩) • وقيل أن أهل الأندلس كانوا يظنون أن هذا الصنم طلسم وأنه متى هدم تتوقف الملاحة في البحر الى الشام ، واتفق أن هدم ابن ميمون صنم قادس سنة ٥٤٥ه وانتظر الناس مايحدث ، فلم يتغير من الأمر شيء ، واستمرت حركة الملاحبة والابحار على ماكانت عليه فيما عدا حركة المحوس التي توقفت بسبب هدم المنار ، وفي ذلك يقول الزهرى : «وكان هذا الطلسم الذي هدم يعرض لهم في فم الزقاق فيدخلون عليه الى هذا البحر الصغير ويصلون الى اطراف الشام • ومنذ هدمت هذه المنارة لم يخرج من تلك القراقير الا اثنتان انكسرت احداهما على مرسى المجوس ، وانكسرت الأخرى على طرف الأغر ، وكان ذلك سنة خمس وأربعين وخمسمائة ، ولـم تخرج بعد ذلك ولم تتعطل في البحر حركة ولا سفر الا هذه الحركة التي

<sup>(</sup>١١٦) الحميري ، الروض المعطار ، ص ٤٤٩

<sup>(</sup>١١٧) ذكر الدميري أن على بن عيمي بن ميمون اقدم على هدم الصنم طنامنه أن بداخله كنوز ضخمة وأنه محشو تبرا ، « فدعا لمه الرجال والبناة ، و واخذوا في قطع حجر منه ، وكلما قطعوا حجرا دعموا مكانه بدعامة من خشب ، حتى وقف ذلك الجرم العظيما على الدعائم ، ثم رموا الى الخشب النار ، بعدما ملاوا الخلل الذي بين الخشب حطبا ، فسقط جميعه ، وكانت له رجفة عظيمة، واستخرج الرصاص المعقود بالحجارة والنحاس الذي كان منه الصنم وكان مذهبا ، وبردت في يديه من مطلبه الخيبة » (الحميري ، ص

۱۱۸) البينق ، كتاب اخبار المهدى بن تومرت ، الجزائر ، ١٩٧٤ ، ص ١٢٣ ــ ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج٤ ، ص ٣٣ ، ٣٣ ٠ الحميرى ، المصدر السابق ، ص ٤٤٩

للمجوس بسبب تلك المنارة » ( ٢٣٠) ، وتتمثل أهمية هذا الخبر في انه يؤكد أن غارات النورماندين على سواحل الأندلس الجنوبية وعلى الأخص على جزيرة قادس لم تنقطع حتى العام الذي تهدم فيه منار قادس وصنمها سنة 300ه ، وكان الرأى الشائع قبل ذلك أن آخر غارات النورماندين على سواحل الأندلس وقعت فيما بين عامى ٣٥٥ ، ٣٦ه (٢٣١) .

ومن الروايات الغريبة التى ترددت حـول صنم قادس مازعمـه جمهور كبير من أهل الاندلس ، اشاعوا أن صنم قادس كان يحول دون هبوب الرياح على البحر المحيط مما تسبب فى عرقلة السفن عن الملاحة فيه ، وقيل أن هدم هذا الصنم يسر للسفن أن تسير فيه (١٣٢) .

ونختتم دراستنا لصنم قادس بأبيات من الشعر من نظم موسى بن شخيص يصف سفينة تتهادى في بحر قادس تجاه الصنم:

ورجراجة الارداف موارة الخطسا

تهادى وليست من حسان الاوانس

الى أن ترى الشخص الملفع موفيا

على الصنم الموفى على بحر قادس

ولما نزلنا تحتبه قبال صاحبى

أعاجيب روم أأو أعاجيب فارس

<sup>(</sup>۱۲۰) الزهرى ، كتاب الجغرافية ، ص ۹۲

السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار العبادى ، تاريخ البحرية المدية ، ص ١٨٠ – الاسلامية في المغرب والاندلس ، الاسكندرية ، ص ١٨٠ – Pedro Martinez, op. cit., P. 26

<sup>(</sup>۱۲۲) المقرى ، نفح الطيب ، ج١ ص ١٢٧

## فقانـــا لــه خفض ســؤالك والتمــس نجاتك من هول البحار الطوامس(١٣٣)

### د \_ الاربطـة والقلاع:

ومن حصون قادس كذلك حصنا الملعب وشنت بيطر (١٣٦) ، ويقع هذا الحصن الاخير على الضفة الشرقية من مصب وادى لكة في البحـر المحيط (١٣٦) وكان مزودا بكنيسة شهيرة كان لهـا مكانة كبـيرة عند نصارى هذه الكورة (١٢٨) .

<sup>(</sup>١٢٣) الحميري ، الروض المعطار ، ص ٤٤٩

<sup>(</sup> ۱۲٤ ) مجهول ، ذكر بلاد الأندلس ، ص ٦٥

<sup>(</sup>۱۲۵) الزهرى ، كتاب الجغراقية ص ۸۱ ، وروطه بليدة بساحـل مدينة شريش قرب مدخل خليج قادس على الحيط الاطلسى ، ويها رباط معظم ومسجد مشهور بالبركة يزورها اهل الاندلس قاطبة

<sup>(</sup>١٢٦) مجهول ، ذكر بلاد الأندلس ، ص ٦٥ ٠

<sup>(</sup>١٢٧) الزهري ، المصدر السابق ، ص ٥٩

<sup>(</sup>١٢٨) مجهول ، المصدر السابق ، ص ٦٥

### الفصسل الثساني

# تاريخ جزيرة قادس منذ الفتح الاسلامى للأندلس حتى

### سقوط الخلافة الأموية

- (١) فتح المسلمين لجزيرة قادس
- (٢) قادس في عصر الامارة الاموية
- غزوة النورمان الاولى سنة ٢٢٩هـ
- ب \_ الغارة النورمندية الثانية سنة ٢٤٥هـ
- ج ۔ هواية الصيد بجزيرة قادس زمن الامير محمد
- د \_ قادس في عصر دويلات الطوائف الأول (٢٧٢هـ ٣١٦هـ)

#### الفصل الثاني

# تاريخ جزيرة قادس منذ الفتح الاسلامى للاندلس

### حتى سقوط الخلافة الأموية

### ( ) ) فتح المسلمين لجزيرة قيادس

من الحقائق المسلم بها أن تاريخ الفتح الاسلامي لهـذه الجزيرة مازال يكتنفه الغموض ، ومن الصعب تحديد هذا التاريخ على وجه الدقة ، وأن كان من المرجح أن قادس شهدت أضواء الاسلام أثر الحسدي الحملتين اللتين حسمتا فتح الاندلس ، ويرجع السبب في هذا الغموض الى أن المصادر العربية أغفلت ذكر قادس من بين أسماء المدن التي تـم فتحها ، ربما لانها كانت جزيرة ليس لها من الاهمية ما كان للمسدن الاخرى القريبة منها كشذونة وأركش وأشبيلية ، وأن كان ذلك التعليل

لم يمنع من ورود اسم جزر أخرى غير قادس مثل جزيرة طريف والجزيرة

الخضراء بين اسماء المدن والجزر التي افتتحها المسلمون .

وأمام اغفال اسم قادس من قائمة المدن المفتوحة لانجد أمامنا لتحديد تاريخ الفتح الاسلامي لقادس سوى ثلاث احتمالات: أولها أن تكون قادس قد افتتحت عقب انتصار طارق بن زياد مباشرة في الموقعة الحاسمة الاولى سنة ٩٢ه لاسيما أن هذه الموقعة التي ورد اسمها في أربعة صور (موقعة وادي لكة (أ) أو نهر برباط (أ) أو موقعية

 <sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، البیان المغرب ، ج۲ ص ۸ ، وقیل وادی بکة ( ابن القوطیة ، تاریخ افتتاح الاندلس ، ص ۷ ) .

<sup>(</sup>٢)هو النهير الذي يخترق بحيرة لاخندا وانظر في ذلك :

<sup>(</sup>E.) Saavedra, op. cit., p. 68.

البحيرة (<sup>۲</sup>) أو موقعة شذونة (<sup>٤</sup>) ) دارت على مقربة من البحيرة أى في نواحى جزيرة قادس ·

والاحتمال الثانى أن تكون قادس قد افتتحت على يد موسى بـن نصير أو على يد أحد أبنائه في حملته الكبرى الى الأندلس سنة ٩٣هـ وذلك عقب نزوله بالجزيرة الخضراء ، وتوجهه الى شذونة التى افتتحها عنوة (°) .

واما الاحتمال الثالث أن تكون قادس من بين المدن التى افتتحها عبد العزيز بن موسى بن نصير بعد رحيل ابيه الى المشرق ، وان كنا نعرف من المصادر العربية أن عبد العزيز اهتم بفتح غرب الاندلس وشرقيها بالاضافة الى القسم الشمالى الشرقى منها .

فبالنسبة للاحتمال الاول نجد لزاما علينا أن نتقصى خط سير طارق بن زياد بعد انتصاره على قوات لذريق في موقعة وادى لكة ، ونستدل من المصادر العربية أن طارق راى ـ ربما بمشورة يليان ـ أن يستغل انتصاره الحاسم على القوط ليستولى على حاضرتهم قبل أن يفوق القوط من صدمتهم ، ويلموا من جديد شعث عسكرهم، وفلول قواتهم، وتجمع المصادر على أن طارق بن زياد استولى على استجة Ecija وسبر من هناك عدة فرق إلى مدن مختلفة من الاندلس ، فارسل قـوة

Lévi - Provençal, Histoire, t.I, pp. 20,21.

<sup>(</sup>٣) الخبار مجموعة في فتح الانداس ، نشر وتحقيق لافونتى القنطرة ، مدريد ، ١٩٦٧ ص ٩ وانظر كذلك .

 <sup>(</sup>٤) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ،
 ص ، ٩٤٠

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص ٩٤ ٠

من الفرسان بقيادة مغيث الرومى ( $^{\circ}$ ) مولى عبد الملك بن مروان ( $^{\circ}$ ) في قول ، أو مولى الوليد بن عبد الملك في قول آخر ( $^{\circ}$ ) ، فاستولى عليها عفوا بدون قتال ، وفر حاكمها القوطى بمن معه من الحماة الى كنيسة شنت اجلح San Asciclo الواقعة خارج اسوار قرطبة من جهة الغرب ، فحاصرها المسلمون ثلاثة اشهر انتهت باستيلائهم عليها ( $^{\wedge}$ ) ، كما وجه جيشا آخر الى البيرة ونواحيها واستولى عليها ، وجيشا ثالثا الى مالقة قاعدة كورة رية ( $^{\circ}$ ) ، أما هو فقد زحف على رأس القوة العظمى من جيشه الى طليطلة العاصمة القوطية ( $^{\circ}$ ) عبر طريق رومانى قديم كان يعرف باسم طريق هانيبال يمر بجيان ( $^{\circ}$ ) المحرورة مانيبال يمر بجيان ( $^{\circ}$ )

<sup>(</sup>۵) ابن القوطية ، الصدر السابق ، ص ۹ ـ اخبار مجموعة ، ص ۷ ـ اخبار مجموعة ، نفح ۷ ـ ابن عذارى ، البيان المغرب ، ج۲ ص ۹ ـ المقريز سالم ، الطيب ، ج۱ ص ۲۰۵ ، وانظر ايضا السيد عبد العزيز سالم ، قرطبة حاضرة الخلافة في الآنداس ، ج۱ ، ص ۲۰ ـ ۲۰ ،

<sup>(</sup>٦) ابن عذاري ، البيان ، ج٢ ص ٩ ٠

 <sup>(</sup>٧) المقرى ، نفح الطيب ، نقلا عن الرازى ، ج١ ص ٢٤٤ ٠
 وعن مغيث الرومى انظر : محمد الحمد ابو الفضل ، بنو مغيث الرومى ٠

<sup>(</sup>٩) اخبار مجموعة ، ص ١٠ ـ ابن عذارى ، البيان المغرب ، ج٢ ص ١١ ـ القرى ، نفح الطيب ج١ ص ٢٤٤ · ويستبعد د٠ ذنون طه ان يكون طارق قد افتتح هذه المدن باستثناء قرطبة (انظر عبد الواحد ذنون طه ، دراسات اندلسية ، الموصل ، ١٩٨٦ ص ١٧) يقول المؤرخ المجهول صاحب اخبار مجموعة «وسار هو في عظم (١٠) يقول المؤرخ المجهول صاحب اخبار مجموعة «وسار هو في عظم

۱۱) يقول المؤرج الجههول صاحب احبار مجموعة «وسار هو ق عظم الناس يريد طليطلة» (اخبار مجموعة ، مس ۱۰) ويقول ابن عذارى : «وتقدم معظم الجيش الى طليطلة » ( ابن عذارى ، البيان المغرب ، ج۲ ص ۱۱) .

Saavedra, op. cit. P. 78. (11)

وانظر ايضا حسين مؤنس ، فجر الاندلس ، القاهرة ١٩٥٩ ص ٧٨ السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ، ص ٨٣ ٠

ومنتيسة Mentesa ، ونجح اخيرا في دخول طليطلة دون أن يلقى أي مقاومة من أهلها  $\binom{\Upsilon}{}$  وخلى بها رجالا من أصحابه  $\binom{\Upsilon}{}$  .

ولم يرد في اى مصدر من المصادر العربية التى اوردت تفاصيـل الفتح الاسلامى الاندلس ما يشير الى ان طارق افتتح مـدنا من كورة شذونة ، وإنما اقتصرت فتوحه على قرطبة ومالقة وغرناطة (البيرة) وطليطلة ومدينة المائدة (عرفت فيما بعد باسم قلعة عبد السلام وتعرف الان باسم قلعة هنارس (Alcala de Henares) وعلى هذا النحو اصبح الاحتمال الاول في حكم المستبعد ، وبذلك يخرج من دائرة النقاش ، ويبقى امامنا الاحتمالان الاخريان ، اما أن تكون قادس قد فتحت على يد موسى بن نصير أو على يد ابنه عبد العزيز .

لم يمض على حملة طارق عام واحد حتى كان موسى بن نصير يعبر الزقاق بقوات كثيفة معظمها من شيوخ العرب عدتها ١٨ الفا (18) اما لينال نصيبه من شرف الفتح كما تزعم المصادر العربية ، أو لتعريب الاندلس بهذا العدد الضخم من اجناد العسرب ، أو السباب عسكرية تستهدف تطهير الجيوب الغربية منشبه جزيرة أيبيريا من المقاومة القوطية المتزايدة في هذه النواحى تثبيتا للمرحلة الاولى من الفتح أو لكل هذه العوامل مجتمعة .

ونزلت قوات موسى بادىء ذى بدء بسلحل الجزيرة الخضراء ، وتباحث فى الجزيرة الخضراء مع «العلوج الأدلاء» فى اى الوجهات يتقدم بقواته ، فدلوه على طريق الغرب ونصحوه بالبدء بشذونة ، ويقول فى

<sup>(</sup>۱۲) احمد مختار العبادی ، دراسات فی تاریخ المغرب والاندلس ، ص ۳۱ ـ السید عبد العزیز سالم ، المرجع السابق ص ۸۳

<sup>(</sup>۱۳) اخبار مجموعة ، ص ۱٤ ٠

<sup>(</sup>۱٤) ابن عذاری ، ج۲ ص ۱۲

ذلك صاحب اخبار مجموعة : « فساروا به الى مدينة شذونة فاقتتمها عنوة ، القوا بايديهم اليه ، ثم سار الى مدينة قرمونة ، فقدم اليه العلوج الذين معه ، وهى مدينة ليس بالاندلس احصن منها ولا أبعد من ان ترجى بقتال او حصار »  $\binom{10}{1}$  ، ويأتى ابن عذارى فى البيان المغرب برواية مماثلة لرواية صاحب اخبار مجموعة  $\binom{11}{1}$  .

ويبدو أن موسى لم يفتتح مدينة شذونة وحدها ، وانما افتتح قسما كبيرا من كورتها ، بالاضافة آلى المدينة نفسها ، فابن القوطية وابن حيان (عن المقرى) يؤكدان افتتاح موسى لسواحل شذونة كذلك ، ولما كانـت مدينة شذونة مدينة داخلية لاتطل على البحر ، فاننا نرجح أن تكـون فتوحات موسى قد امتدت آلى نواحى اخرى مـن كورة شذونـة حتى وصلت آلى ساحلها ، ونستند فى ذلك آلى الروايتين اللتين اشرنا الميهما ، فالرواية الأولى لابن القوطية تتضمن نصا يؤكد أن موسى مضى بقواته من الجزيرة الخضراء آلى ساحل شذونة ، يقول ابن القوطية انه لما صـار موسى فى اهل العدوة « ترك المدخل الذى دخل منه طارق بن زياد وقصد المؤمنة ، وكان دخوله بعد طارق على سنة »  $\binom{W}{}$  ، أما الرواية الثانية شفونة ، وكان دخوله بعد طارق على سنة »  $\binom{W}{}$  ، أما الرواية الثانية « فساروا به فى جانب ساحل شذونة ، فافتتحها عنوة ، والقوا بايديهم « فساروا به فى جانب ساحل شذونة ، فافتتحها عنوة ، والقوا بايديهم الله ، ثم سار آلى مدينة قرمونة وليس بالاندلس احصن منها  $\cdots$  » (  $^{14}$ 

وبعد أن افتتح موسى شذونة وسواحلها وقرمونة ، مضى رأسا

<sup>(</sup>١٥) أخبار مجموعة ، ص ١٥ ، ١٦ ٠

<sup>(</sup>۱٦) ابن عذاری ، ج۲ ص ۱۳

<sup>(</sup>۱۷) ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الاندلس ، ص ٨

<sup>(</sup>۱۸) المقرى ، نفح الطيب ، ج١ ص ٢٥١ ، ٢٥٢

الى اشبيلية (<sup>10</sup>) ، فحاصرها حصارا طويلا استمر شهورا ، ثم افتتحها في نهاية الآمر ، ثم تقدم منها الى لقنت Fuente del Canto ثم الـى ماردة Merida ، وكان عجم اشبيلية (أى أهل المدينة من القـوط ويقايا اللاتين) قد فروا منها الى باجة Beja ولبلة التهزوا هـنه حصار موسى لها ، فلما رحل موسى الى لقنت ثم ماردة انتهزوا هـنه الفرصة واجتمعوا من مدينتى باجه ولبلة وانتقضوا على المسلمين ، فسير اللهم موسى بن نصير وهو بماردة ابنه عبد العزيز في قوة من اجناده ، فاستعادها ، وقتل من ثار من أهلها ، ثم مضى الى لبلة وافتتحها ، واستقرت الآمور بعد ذلك (<sup>17</sup>) .

واستنادا الى ما سبق عرضه نرجح أن يكون فتح قادس قد تم على يد موسى بن نصير ، اما عند شروعه فى فتح كورة شذونة ، أو عند توجهه لفتح اشبيلية ، وذلك لقرب قادس من اشبيلية .

ونصل الى الاحتمال الثالث ، وهو ان يكون فتح قادس قد تسم على يد عبد العزيز بن موسى ، وكان موسى قد استخلفه على الاندلس قبل ان يخرج الى المشرق ، فاتخذ عبد العزيز من اشبيلية مقرا له ، « فضبط سلطانها ، وضم نشرها ، وسد ثغورها ، وافتتح في ولايته مدائن كثيرة مما كان قد بقى على ابيه موسى » (٢١) ، وذكر المقرى ان موسى بن نصير اختار له اشبيلية بالذات مقرا له «لاتصالها بالبحر نظرا لقربه من مكاره المجاز » (٣٠) ،

<sup>(</sup>١٩) ابن القوطية ، المصدر السابق ، ص ٩ ــ وانظر

Anwar G. Chejne, Historia de España Musulmana, Madrid, p. 20 -Antonio Ramos Oliviera, Historia de España, la Edad Media, Mexico, 1974, P. 28.

<sup>(</sup>٢٠) ابن عذارى ، البيان المغرب ، ج٢ ص ١٥ ، ١٦ ــ المقرى ، نفح الطيب ، ج١ ص ٢٥٣ ٠

<sup>(</sup>٢١) نص الرازي نقله ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج٢ ص ٢٤

<sup>(</sup>۲۲) المقرى ، نفح الطيب ، ج١ ص ٢٥٨ ٠

ونستدل من النص الذى أورده ابن عذارى نقلا عن الرازى على ان عبد العزيز بن موسى أقدم بعد استقراره باثنيلية على فتح المناطق القريبة منها ، وقد تكون قادس من بين المواضع التى وصلت اليها قواته في سنى امارته ، وهو مالم تنص عليه المصادر ، كما أنه بعيد الاحتمال واعتقد أن عبد العزيز كان مهتما بفتح المدائن الكبرى بغرب الاندلس مثل لشبونه وشنترين وشلب وقلمرية ، وكذلك المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من الاندلس مثل أوريوله وتدمير وبلنسية وبرشلونه وجرنده . اما جزيرة قادس فكانت في تقديرنا من بين المواضع التى افتتحها ابوه من قبل استنادا لما اثبتناه من حقائق تاريخية .

(Y)

## قادس في عصر الامارة الامويية ا ـ الغارة النورمندية الاولى على سواحـل الاندلس الجنوبيـة الغربية سنة ٢٢٩ه (٨٤٤)

تصمت المصادر العربية عن ذكر قادس فى الفترة مابين فتح المسلمين للآندلس حتى بداية الغارات النورمنديـة (٣٠) على سواحــل غــرب

(٢٣) ورد اسم النورمنديين في المصادر العربية بصورتين : اردمانيون ومجوس • ويعلل مؤرخو العرب تسميتهم بالمجوس بأنهم كانوا يشعلون النار في كل موضع يمرون به ، فحسبهم المسلمون مجوسا لذلك (السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار العبادى ، تاريخ البحرية الاملامية في المغرب والاندلس ، بيروت ، ١٩٦٩ ، ص ١٥٢ ) وربما الطلقت عليهم هذه التسمية تحريفا من لفظة روتسي التى كانت تطلق على صقالبة حوض نهرى الفولجا والدنيبر ( حسين مؤنس ، غارات النورمانيين على الاندلس بين سنتى ٢٢٩ ، ٢٤٥ ، المجلة التاريخية المصرية ، عدد ١ مجلد ٢ ، مايو ١٩٤٩ ص ٢٦ ، والسيد عبد العزيز سالم ، المرجع السابق ، ص ١٥٣ ) • واما لفظة الأردمانيين » فهي محرّفة من لفظة النوردمانيين ، فقد اعتاد أهل الأندلس قلب النون الى همزة مثل اربونة من نربونة • والنورمنديون جنس آرى قديم كان يسكن شبه جزيرة اسكندناوة وجزيرة جوتاند في العصور القديمة ، ومنذ القرن التاسع الميلادي تزايدت أعدادهم في أوطانهم ، فبدأوا في النزوح عنها ، وخرجوا في موجنين : الأولى شرقية عبر فيها سكان المناطق الشرقية من شبه جزيرة اسكندناوة (السويد حاليا) الي المنطقة الممتدة من بحر قزوين الى البحر الاسود والمحيطة بنهر الفولجا ، والموجة الثانية خرجت من السواحل الغربية لشبة الجزيرة الى سواحل انجلترا وايرلندا ، في طوالع عنيفة بحيث اضطر ملوك وسكس الى التخلى عن قسم كبير من جنوب غربى انجلترا حتى عام ٩٠٠م عندما طردهم الفريد الكبير ملك وسكس، اما نورمنديو الدانمرك وهم الدانيون فقد اغاروا على بلاد افرنجة وانحدروا منها الى سواحل اشتورياس الشمالية بالقرب من خيخون ، وواصلوا شن غاراتهم جنوبا حتى جليقية ، ولكن ملك اشتورياس تصدى لهم ، فواصلوا مسيرتهم جنوبا الى أن أرسو على سواحل الاشبونة في عام ٢٢٩هـ (٨٤٤م) • (ولزيد من التفاصيل ارجع الى:

الاندلس وجنوبها الغربى زمن الامير عبد الرحمـن الاوسط و ويرجع السبب في هذا الصمت المطبق الى الحوادث الخطـيرة التى مرت بها الاندلس زمن الولاة ، وإبرزها الصراع الداخلى بين العرب والبربر في الاندلس وتحوله بعد نزول جند الشاميين بقيادة بلج بن بشر القشيرى الى صراع بين العصبيتين العربيتين اليريتين المامنية والقيسية مما ادى الى نشوب حرب اهلية في الداخل شغلت المؤرخين لهذا العصر عن الاهتمام بذكر قادس ومن الحوادث الهامـة في عصر الولاة كذلك محاولة المسلمين فتح بلاد غالة فيما وراء البرانس ، وتتمثل في موجات متتابعة من الحملات استمرت حتى قيام دولة بنى أمية في الاندلس .

وأول ذكر لقادس في المصادر العربية اقترن بغارة النورمندين الأولى على سواحل الغرب وسواحل الأنداس الجنوبية الغربية في عهد الامير عبد الرحمن الاوسط ، فقد ابلغ وهب الله بن حزم عامل اشبونة من قبل الأمير سنة ٢٦٩ه بقدوم اربع وخمسين مركبا للمجوس ومعها اربع وخمسون قاربا (٢٤) ، فكتب اليه الأمير عبد الرحمن والى عمال السواحل بالتحفظ (٢٤) ، فكتب اليه الأمير عبد الرحمن والى عمال سواحل الانداس مرت بثلاثة مراحل : أولها وقعت في عام ٢٢٩ه ، وفيها تعرضت جزيرة قادس لهجماتهم مرتين ، فبعد أن ظهرت سفن النورمان عند ساحل الاشبونة في مستهل ذي الحجة سنة ٢٢٩ه نزلوا بساحلها ، وأقاموا بها ١٣ يوما ، ووقعت بينهم وبين المسلمين وقعة عنيفة ركبوا على اثرها سفنهم ، متجهين جنوبا حتى وصلوا عند مصب نهر الوادي

Lévi - Provençal, Histoire de l'Espagne musulmane, t. I, P. 219.

السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار العبادى ، تاريخ البحرية السلامية في المغرب والاندلس ، ص ١٥٢ – ١٥٥ ) .

الاسلامية في المغرب والاندلس ، ص ١٥٢ – ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>۲۶) العذری ، نصوص عن الاندآس ، تحقیق د عبد العزیز الاهوانی مدرید ۱۹۲۵ ص ۹۸ ـ ابن عذاری ، البیان المغرب ، ج۲ ص ۸۷ (۲۵) ابن عذاری ، المجدر السابق ، ص ۸۷

الكبير ، وهناك تفرقت سفنهم  $\binom{77}{1}$  ، فواصل بعضها السير جنوبا بحذاء السحل الآندامى حتى وصلت الى ساحل اقليم شنونة ، واستولى البعض الآخر على قادس  $\binom{77}{1}$  ، في حين اوغلت بعض سفنهم في نهر الوادى الكبير نحو اشبيلية واحتلوا جزيرة قبطيل  $\binom{7A}{1}$  Captel  $\binom{7A}{1}$  ، وقام بها النورمان ثلاثة ايام ، ثم دخلوا قرية قورة Cria del Rio التى تبعد عن اشبيلية بنحو اثنى عشر ميلا ، فقتلوا من المسلمين عددا كبيرا ، الى ان وصلوا الى قرية طلياطة Tablada الواقعة على بعد ميلين من اشبيلية ، فنزلوها ليلا  $\binom{79}{1}$  ، فذعر أهـل اشبيلية واخلوهـا الى قرمونة  $\binom{77}{1}$  وجبال الشرف ، وعلى هذا النحو واصل النورمان تقدمهم حتى وصلوا الى مدينة اشبيلية ، واشتبكوا مع من بقى فيها من أهلهـا في معركة ضارية انتهت بهزيمة المسلمين واستباح النورمان على اثرهـا الدينة  $\binom{77}{1}$  ، فذى روح  $\binom{77}{1}$  .

ولم يقف الامير عبد الرحمن امام هذه الاحداث موقف المتفرج ، فقد تحرك سريعا ، وبادر بارسال قوة عسكرية من قرطبة ، اشتبكت معهم في معركة عنيفة ، وارغمتهم على ركوب سفنهم والرحيل الى سواحل

<sup>(</sup>٢٦) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والأندلس ، ص ١٥٥ ٠

<sup>(</sup>۲۷) العذری ، المصدر السابق ، ص ۹۸ ـ ابن عذاری ، البیان المغرب، ج ۲ ص ۸۷ ، و انظر حمدی عبد المنعم حسین ، التاریخ السیاسی لدینة اشبیلیة فی العصر الاسلامی ، الاسکندریة ۱۹۸۷ ، ص ۶۲ - لامن ، ، المصدر السابق ، ص ۹۸ ـ ابن عبذاری ، الدسیان (۲۸)

 <sup>(</sup>۲۸) العذرى ، المصدر السابق ، ص ۹۸ - ابن عـذارى ، البيان
 المغرب ، ج٢ ص ٨٧ ·

<sup>(</sup>٢٩) أبن القوطية ، المصدر السابق ، ص ٦٣ ، وانظر أيضا السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والأندلس ، ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٣٠) ابن القوطية ، المصدر السابق ، ص ٦٣

<sup>(</sup>٣١) ذَكَر العَدْرَى انهم «لَم يرفَعُوا السَيْف عن كل ذى روح ظفروا بـــه من الرجال والنساء والصبيان والدواب والانعام والطيور وكل ما تناولته سيوفهم وسهامهم » (ص ٩٩) ·

شذونة مرة ثانية ومنها الى قادس ( $^{77}$ ) و واحدث استنفار الآمير لقواته اثيره في استنهاض الهمم وحشد القوى ، فبادرت الاجناد الى التجمع بقرطبة ، ومن هناك توجهت الى مواقعها جنوبى اشبيلية ، وتاهبت لملاقاة النورمان الذين حشدوا قواتهم في طلياطة ، وهناك حاصرتهم جيوش المسلمين بقيادة محمد بن سعيد بن رستـم الذى نصـب عليهم المجانيق ( $^{77}$ ) ، وتم الاشتباك بين الفريقين ، وانتهى بتغلب المسلمين على النورمان ( $^{57}$ ) ، واحرق المسلمون عددا من سفنهم ، وقتلوا عددا كبيرا منهم ، وركب من نجا منهم مراكبهم وساروا الى لبلة ، ثم تراجعوا من هناك الى جزيرة شلطيش Saltés ، ومنها الى اكشونبة حيث من هناك الى جزيرة شلطيش  $^{50}$  ، ومنها الى اكشونبة حيث نظوا على واديانه ، ثم رحلوا من هناك الى باجـة فمدينة المعـدن فالاثبونة ، وركبوا منها سفنهم في البحر المحيط وعادوا الى بلادهم ( $^{57}$ )

وكانت لهذه الغارة النورمندية آشار هامة وخطيرة في تاريخ الاندلس ، فقد نبهت الامير عبد الرحمن الاوسط ومن خلفه من أمراء بنى أمية الى ضرورة انشاء أسطول قوى يستطيع مواجهة أى غزو بحرى موجه الى سواحل الاندلس ، والاهتمام بتحصين السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية ، فأمر في جملة ما أصدره من أوامر بهذا الشان بانشاء مراقب ومسالح على طول الساحل الغربى المطل على المحيط الاطلسي وشحنها بالمقاتلة (<sup>77</sup>) ، ولا نستبعد أن تكون قادس من بين تلك

<sup>(</sup>۳۲) ابن عذاری ، البیان المغرب ، ج۲ ص ۸۸

<sup>(</sup>۳۳) العذرى ، المصدر السابق ، صَى ١٠٠ ـ ابن عـ ذارى ، البيـان المغرب ، ج٢ ص ٨٨ ·

<sup>(</sup>٣٤) العَدْرى ، نفس للصدر ، ص ١٠٠ ـ ابن عذارى ، البيان المغرب، ج٢ ص ٨٨ ـ النويرى (شهاب الدين احمد) ، نهاية الارب في فنون الادب ، المجلد ٢٢ ، ص ٢٤ ، ولمزيد من التفاصيل عن هذه الوقائع انظر : السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ البحرية الاسلامية، ص ١٥٥ ، ١٥٧ .

<sup>(</sup>۳۵) آلعذری ، ص ۱۰۰ ــ ابن عذاری ، ج۲ ص ۸۸

لابر Provençal, Histoire de l'Espagne Musulmane, t. I, p. 225 (۳۶) المادية مبد العزيز سالم ، تاريخ البحرية الاسلامية ، ص ١٦٠

السواحل المطلة على البحر والتى شملها الامير عبد الرحمن الأوسط باهتمامه عقب تلك التجربة المريرة التى اجتازتها بالعدوان النورمندى عليها .

وكانت الغارة النورمندية على مواحل الاندلس الجنوبية على هذا النحو فاتحة عهد جديد في تاريخ الاندلس ، لانها دفعت الدولة الاموية في الاندلس الى توجيه مزيد من الاهتمام بالبحرية ( $^{77}$ ) عن طريــق انشاء دور لصناعة السفن وآلات القتال البحرى وذلك بهدف توفير وحدات بحرية كافية للتصدى مستقبلا للغارات النورمندية اذا ما فكر النورمان من جديد في الاغارة على السواحل الاندلسية  $^{77}$ 

واذا كانت المصادر العربية قد اقتصرت على ذكر دارين للصناعة انشاهما الامير عبد الرحمن الاوسط في اعقاب الغزوة النورمندية الفاشلة احداهما باشبيلية ، ولعلها نفس دار الصناعة القوطية القديمة التي تعطلت فترة من الزمن في العصر الاموى ، ثم عاودت نشاطها بتوجيه من الامير ، هي ودار صناعة الجزيرة ، والثانية دار صناعة قرمونة

<sup>(</sup>٣٧) من الآدلة التي نستند عليها في هذا القول ماذكره ابن عذاري في حوادث سنة ٣٣٤ اذ يقول: «وفي سنة ٣٣٤ امر الآمير بتوجيب العساكر الى اهل جزيرة ميورقة انكاتهم واذلاهم ومجاهرتهم بنقضهم العهد ، واضرارهم بعن مر عليهم من مراكب المسلمين ، فغزتهم ثلاثماثة مركب ، فصنع الله للمسلمين جميلا ، واظفرهم الرواية لابن حيان ، فقد ورد نفس النص في كتاب المقتبس ، ونطالع فيه مايلي : «وفيها (اي سنة ٣٣٤) أغزى الامير عبد الرحمن السطولا من ثلاثمائة مركب الى اهل جزرتي ميورقه ومنورقة لنقضهم العهد واضرارهم بمن يمر اليهم من مراكب المسلمين ، فقتح الله للمسلمين عليهم ، واظفرهم بهم ٠٠٠ » (ابن حيان ، المقتبس من ابناء اهل الآندلس ، تحقيق د ، محمود على مكي ، بيرو ت١٩٧٩ من ٢٠٠٠)

### لانتاج الاسلحة والمعدات اللازمة للسفن (٢٨) .

ولانستبعد أن يكون الآمير قد أتخذ من بين الاجراءات الدفاعية والوقائية التي اتخذها بعد الغارة النورمندية ، انشاء قواعد بحرية في سواحل الاندلس الجنوبية الغربية المطلة على المحيط الاطلسي ، وكانت اشبيلية المحور الرئيسي لهذه الاجراءات ، فقد زودها بسور من الحجارة ودار صناعة بحرية ، واتخذ منها قاعدة للاسطول · ونرجح ان تكون قادس قد حظيت ببعض هذا الاهتمام باعتبارها الول المواقع الاندلسية التي تضررت من العدوان النورمندي سنة ٢٢٩هـ واتخذها النورمنديون قاعدة لهم ولسفنهم • ولانشك في أن الامير عبد الرحمن الاوسط كان يدرك كل الادراك الاهمية الجغرافية والاستراتيجية التي كانت تمثلها جزيرة قادس كقاعدة بحرية للدفاع عن سواحل الاندلس الجنوبية وعلى الأخص عن اشبيلية ، ومن الطبيعي أن يوليها جانبا من اهتمامه وعنايته ، ربما لانها جزيرة لاترتبط بالبر الا عن طريق قنطرة أو جسر مياه هيا لها المجال لتكون قاعدة لايواء السفن على جانبي القناطر • ثم ان اهتمام عبد الرحمن الأوسط باشبيلية دعاه الى الاهتمام بنواحيها ، فاقام بقرمونة \_ كما سبق أن ذكرنا \_ دارا لصناعة السلاح ، كما كانت قادس قريبة بدورها من اشبيلية الى حد أنها اعتبرت في بعض المصادر من بين مدن وادى حلق اشبيلية او من كورتها ٠ هذا الاهتمام باشبيلية يدعونا الى الافتراض بأن تكونقادس قد ظفرتبدورها بنصيبمن اهتمام الامير ، ولانستطيع أن نقطع بما يمكن أن تقدمه له هذه الجزيرة ، وأن

<sup>:</sup> الخضراء ارجع الى الخضراء الجزيرة الخضراء الجع الى Torres Balbas, Atarazanas Hispanomusulmanas, en obra Dispersa, Vol. 3, P. 132.

وفيما يتعلق بدار صناعة قرمونة ، أرجع الى الحميرى ، الروض المعطار ، ص ١٠٤٦١ما بالنسبة لدار صناعة اشبيلية فارجع الى ابن القوطية القرطبي ، المصدر السابق ، ص ٦٧ ·

كنا نميل الى الاعتقاد بانها لم تكن تصلح الا أن تكون قاعدة بحرية للأسطول الاندلس في البحر المحيط لقرب موقعها من اشبيلية والجزيرة الخضراء من جهة ووليه وشلطيش من جهة أخرى • ثم أن قادس ظهرت بالفعل كقاعدة بحرية هامة في اواخر عصر المرابطين عندما اقترن اسمها باسم بني ميمون البحريين (٢٩) • واستمرت قادس تؤدي هذه المهمة طوال عصر الموحدين • ولأيمكننا أن نتصور أن ظهور قادس كقاعدة اندلسية هامة في عصر دولتي المرابطين والموحدين (٤٠) قد حدث من فراغ ، فلابد اذن من وجود اصول قديمة لهذه الشهرة البحرية التي حظيت بها قادس زمن المرابطين والموحدين ، ونعتقد أن تكون أصول هذه الشهرة ممتدة الى عصر الأمير عبد الرحمن الاوسط الذي يؤكد المؤرخون اهتمامه الكبر بالبحرية • ونستدل من دار الصناعة التي ذكر Pedro de Medina في منتصف القرن السادس بدرو دی مدینة عشر الميلادي أن الملك الفونسو العاشر أنشاها في الموضع المسمى بويرتو دى سانتا ماريه Puerto de Santa Maria ويقع في حلق خليج قادس قبالة مدينة قادس نفسها (٤١) إنها مثل نظيرتها انتي انشأها نفس الملك في اشبيلية على اسس اسلامية ، انه ربما اقيمت هي الأخرى على اسس دار صناعة اسلامية الانشاء • ولكننا لانستطيع أن نقطع بذلك طالما لم تسعفنا المصادر العربية والاسبانية بما يؤكد ذلك •

<sup>(</sup>۳۹) ابن الابار ، الحلة السيراء ، ص ۱۹۳ وما يليها ـ عبد الواحد المراكشي ، المعجب في تلخيص اخبار المغرب ، نشره الاستاذان محمد سعيد العريان ، ومحمد العربي العلمي ، القاهرة ۱۹۵۹ ، ص ۲۰۱ ـ البيذق ، اخبار المهدي ، ص ۱۰۷ ـ ابن الخطيب ، الروضي المعلى ، ص ۲۰۸ ـ الحميري ، الروضي المعلى ، ص ۲۵۸ ـ الحميري ، الروضي المعلى ، نفح م ۱۵۷ ـ يقوت ، معجم البلدان ، مادة قادس ـ المقرئ ، نفح الطيب ، ج۱ ص ۱۵۷ .

<sup>1</sup>٤٠) ابن عذارى ، البيان المغرب ، الجزء الخاص بالموحدين ، ص١٤٤. L. Torres Balbas, Atarazanas Hispano mu ulmanas, P. 164. (٤١)

### ب ـ الغارة النورمندية الثانية سنة ٢٤٥ه :

لم يرد ذكر قادس في المصادر العربية بين اسماء المدن التي اغار عليها النورمنديون في غارتهم الثانية على سواحل الاندلس سنة ٣٤٥ه في عهد الامير محمد بن عبد الرحمن • ومع ذلك فاننا نستنتج من خلال تتبعنا لمسار هذه الغارة ان تكون قادس قد تعرضت هذه المرة ايضا للعدوان النورمندي •

بدا النورمنديون غارتهم الثانية بالهجوم على الساحل الجليقى ، ولم واجهوا من الجلالقة مقاومة عنيفة ، اضطروا الى متابعة السير جنوبا بمحاذاة الساحل الغربى لشبه جزيرة ايبيريا  ${}^{(7)}$ ) ، الى ان وصلوا الى مصب نهر الوادى الكبير ، وكان الامير محمد قد استعد للتصدى لهم والاشتباك معهم ، فاعد قواته عند مدخل نهر اشبيلية ، وهناك دارت معركة حامية بينهم وبين المسلمين انتهت بهزيمة النورمنديين ، واضطروا الى متابعة سيرهم الى الجزيرة الخضراء  ${}^{(7)}$ ) ، فتغلبوا عليها ، واحرقوا مسجدها المجامع ، ويغلب على الظن انهم مروا بسفنهم على قادس اثناء توجههم الى الجزيرة الخضراء ، اذ كانت اولى مدن الاندلس التى تعرضت فى الغارة الأولى سنة  ${}^{(7)}$ 

<sup>(</sup>٤٢) العذرى ، المصدر السابق ، ص ١١٨ ـ ابن عذارى ، البيان المغرب ج ، ص ٩٦ و انظر ايضا : ج ٢ ، ص ٩٦ و انظر ايضا : Lévi - Provençal, op. cit. t. I, p. 310.

<sup>-</sup> السيد عبد العزيز سالم ، تأريخ البحرية الأسلامية في المغـرب والاندلس ، ص ١٦٢ ، ١٦٣ ·

<sup>(</sup>٤٣) الحميرى ، الروض المعطار ص ٢٢٣ ، يقول الحميرى : « وعلى البحرين القبلةوالشرقمن مدينة الجزيرة مسجد سرى يعرف بمسجد الرايات ركزت فيه المجوس راياتها ، فنسب اليها ، وله باب من خشب مفن المجوس » وذكر ابن حيان انهم احتلوا بالجزيرة الخشراء وتغلبوا عليها واستباحوها ، واحرقوا المسجد الجامع » (ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق د ، محمود على مكى ، ص ٣٠٨) كذلك يذكر العذرى انهم تغلبوا على الحاضرة (الجزيرة الخضراء) (العذرى ، ص ١١٨) ،

النورمنديين عمدوا بعد ان ادركوا استعداد اهل الاندلس للتصدى لهم الى التظاهر بالعدول عن توجيه غارتهم الى سواحل الاندلس ، فتركوا الجزيرة الخضراء وجازوا الى العدوة ، فاستباحوا مدنها ، واغاروا على مدينة نكور  $\binom{13}{2}$  ، ثم فاجأوا المسلمين فى الاندلس بالاغارة على سواحل الاندلس المرقية فى هذه المرة ، وبداوا بسلحل كورة تدمير ، وتوغلوا فى اقليمها  $\binom{13}{2}$  ، ثم رحلوا بعد ذلك الى ساحل فرنسا الجنوبى واشتوا فى جزيرة كاماريا الواقعة جنوبى نهر الرون »  $\binom{15}{2}$  ، وعاد النورمنديون بعد انقضاء فصل الشتاء الى الاغارة على سواحل الاندلس ، وكانت سفن المسلمين بقيادة سبش بن كشـوح  $\binom{13}{2}$  وخشخاش البحرى قـد استدارت من قواعدها فى جنوب غرب الاندلس واستشهد خشخاش فى هـذه فاصاب المسلمون من مراكبهم مركبين ، واستشهد خشخاش فى هـذه المعركة البحرية  $\binom{14}{2}$ 

ونستنتج مما سبق أن الموقعة البحرية المذكورة دارت على مقربة من مياه جزيرة قادس وعلى الرغم من ابحار سفن النورمان شمالا تجاه مملكة نبارة ، الا أن النورمان عاودوا الظهور بسفنهم من جديد سنة ٢٤٧ه على مقربة من ساحل الجزيرة الخضراء (٢٩) ، ومن المحتمل

<sup>(</sup>٤٤) البكرى ، المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ، نشر دى سلان ، الجزائر ١٩١١ ، ص ٩٢ ـ ابن عذارى ، البيان المغـرب ، ج٢ ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٤٥) أبن عذارى ، المصدر السابق ، ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٤٦) حسين مؤنس ، غارات النورمانيين ، ص ٧١ ــ السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ البحرية ، ص ١٦٥ ٠

<sup>(</sup>۲۷) ذکر ابن حیان آن آسمه قرقاشیش بن شکوح فی حین ذکره العذری فی صورة ۰۰ سبش بن کشوح (ابن حیان ، المقتبس ، تحقیق د۰ محمود مکی ، ص ۳۰۹ ـ العذری ، ص ۱۱۱۹ ،

<sup>(</sup>٤٨) ابن حيان ، المصدر السابق ، ص ٣٠٩ ـ العذرى ، ص ١١٩ ـ ابن عذارى ، ج٢ ص ٩٠٩ ـ

<sup>(</sup>٤٩) أبن حيان ، آلمصدر السابق ، ص ٣١١ ـ العفرى ، ص ١٦٩

أن سفنهم مرت بجزيرة قادس اثناء سيرها الى الجزيرة الخضراء ، ومن المحتمل ايضا انها ارست بعض الوقت فى المرمى الذى يسميه الزهرى بمرمى المجوس (°) ، ونستدل من رواية الزهرى أن النورمنديين واصلوا غاراتهم على سواحل الاندلس الجنوبية حتى سنة 310ه التي هدم فيها منار قادس وصنمها ، ومنذ ذلك الحين توقفت غاراتهم تماما على الاندلس ، ولم تتعطل فى البحر حركة ولا سفر الا هذه الحركة التي للمجوس بسبب تلك المنارة » (°) ،

### ج \_ هواية الصيد بقادس زمن الأمير محمد بن عبد الرحمن:

اورد ابن حيان خبرا عن قادس زمن الآمير محمد ، نستنتج منه ان الآمير محمد كثيرا ما كان يذهب الى جزيرة قادس لمارسة هوايت في الصيد مما يدعونا الى الاعتقاد بأن قادس اشتهرت كمنطقة من المناطق المخصصة للصيد ، ربما لتوافر غاباتها وغيضاتها مما يفسح المجال لتوافر بعض الحيوانات البرية كالغزلان والآيايل والارانب الجبلية وغيرها ، يقول ابن حيان : «لما دخل الامير محمد جزيرة قادس في بعض متصيداته الى الغرب \_ وكان بعيد المذهب فيها على رسم والده عبد الرحمن \_ ضرب اخبيته حول الصنم المدسوب اليها \_ وهو من عمل الآوائل ، وله شأن في الحكمة ، اتى هذا الصنم قنطر اليه مليا ، فطاف بجهاته ، فأراد أن يختبر قوة بنائه ويتقضى شأنه ، فلم يجد سبيلا الى ذلك الا من قبل النار القوية ، فامر أهل الجهة بجلب الحطب اليه والاحداق به والاستكثار من ذلك ، والاعتيام لجزله ، فجمع حـوالى الصنم مـن الجناس الحطب أمر عظيم حتى كاد يساوى الشخص الانسانى المثل بذروته مشيرا بتمثال مفتاح في يده أو يقاربه ، ثم أمر بايقاد النار فيه ،

<sup>(</sup>۵۰) الزهري ، ص ۹۲ ۰

<sup>(</sup>۵۱) الزهري ، ص ۹۲ ۰

فلما تاججت واحتدمت ، هبت عليها ريح عاصف من تلقاء الصنم فرقت النار واخمدت لهبها ، وصارت شعلها الى اخبية الامير محمد فعلقت بها ، واشتعل كثير منها ، فارتاع محمد لهول ما عاين من ذلك هو ومن معه ، ونادى فيهم بالرحيل عن مكانه ذاك ، وابتدر الركوب ذاهبا عنه، ولم يكد ينجو الا بعد أن فقد كثيرا من الته وعدته بالنار ، واشتد عليه ... » (٢٥) .

وربما ساعد ذلك الحادث على ترويج ما أشيع من تنبؤات حـول مصير قادس وبعض مدن الاندلس الآخرى اذا ماتعرض الصنم للهدم

### د ـ قادس في عصر دويلات الطوائف الأول (٢٧٢ ـ ٣٠٠هـ)

بوفاة الآمير محمد بدات الاندلس عهدا جديدا شهدت فيه الوانا من الفوض والاضطراب والتمزق السياسى ، فقد زالت هيبة الامارة ، التى اصبحت عاجزة عن الصمود امام تيار الفتنة الجارف الذى بدا يجتاح الاندلس ، وتجرات الطوائف المختلفة على شق عصا الطاعة على السلطة المركزية بقرطبة والانتزاء بنواحيها ، واصبحت الاندلس لاختلال ميزان الامن جمرة تحتدم ونارا تضطرم .

<sup>(</sup>۱۵) ابن حیان ، المقتبس ، تحقیق د ، محمود مکی ، ص ۲۷۸ (۵۲) اشتعلت نیران الثورة فی مناطق مختلفة من الاندلس فی عهد الامیر محمد ، ومن هذه الثورات ثورة اهل طلیطلة فی ربیع الثانی سنة ۱۳۸۸ وهو العام الذی تولی فیه الامیر محمد امارة الاندلس ، ولم یتردد ثوار طلیطلة المولدون فی الاستعانة باردون بن ردمیر Tofono I فارسل الذی قدم لهم کل عون ، فارسل الیهم جیشا بقیادة اخیه غنون Gaton قومس بیزو Bierzo ولکن الامیر محمد خرج بنفسه سنة ۲۵۰ه (۸۵۵) الی وادی ولکن الامیر محمد خرج بنفسه سنة ۲۵۰ه (۸۵۵) الی وادی

## بهدف جمع الكلمة ، ولم الشعث ، والضرب على ايدى الثوار ، واذا

سليط احد روافد وادى تاجه بالقرب من طليطلة ، ونصب عدة كمأئن في التلال المطلة على الوادى ، وتمكن بفضل تلك الكمائن من التغلب على غثون ٠ وفي سنة ٢٤٢هـ (٨٥٦م) ارسل الامير محمد ولده المنذر بالصائفة آلى طليطلة ، فحاصرها وخرب كلُّ ما يليها من مناطق • وفي سنة ٣٤٣ه تجددت ثورة أهل طليطلة وأغاروا على طلبيرة القريبة من طليطلة ، فتصدى لهم عامل المدينة من قبل الأمير محمد وأوقع بهم • وفي عام ٢٤٥هـ (٨٦٨م) أذعنت طليطلة بالطاعة للامير مدة عشر سنوات ، ولكنهم نكثوا بعهدهم ، وتجددت ثورتهم في سنة ٢٥٤ه (٨٦٨م) ولم يتردد الأمير في الخروج اليهم بحشود ضخمة في هذه السنة ، وتمكن من اخضاعهم في سنة ٢٥٩ه وولى عليهم طربيشه بن مسونه المولد (ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق د · محمود على مكى ، ص ٢٩٥ - ۲۰۶ ، ۳۰۰ - ۳۲۹ ، ۳۲۳ - ۳۲۱ ، ۳۰۰ ، وایسن عذاری ، البیان المغرب ، ج۲ ص ۹۶ ـ ۹۲ ، ۱۰۱ ، وأنظر أيضا حمدى عبد المنعم محمد حسين ، اضواء جديدة حول ثورات طليطلة في عصر الامارة الأموية ، الاسكندرية ١٩٨٨ ، ص ٥٩ \_

ومن هذه الثورات ايضا ثورة عبد الرحمن بن مروان الجليقي في ماردة ، ورحيله الى بطليوس ، ورفعه راية العصيان بها واستقلاله عن الامارة الاموية بقرطبة اثر اختلافه مع الوزير هاشم بن عبد العزيز في قرطبة ، واستعان ابن الجليقي في ثورته بسعدون العزيز في قرطبة ، واستعان ابن الجليقي في ثورته بسعدون السائلت بن اردون الاول ملك اشتورياس وقد حاول الامير محمد النائل في مند الرحمن الجليقي ، فكان يبعث الحملات العسكرية لاخضاعه عاما بعد عام (٢٦٣ – ٢٧١ه) دون جدوى ، واضطر لخضاعه عاما بعد عام (٢٦٣ – ٢٧١ه) دون جدوى ، واضطر اخيرا الى الموافقة على أن يستقل ببطليوس وماردة ونواحيهما ارارجع الى ابن القوطية ، ص ٩٥ – ابن حيان ، المقتبع القسم الخاص بالامير محمد ، تحقيق ملشور انطونية ، ص ١٥ القسم سائحاس بالامير محمد ، تحقيق الدكتور محمود مكى ، والقسم الخاص بالامير محمد ، تحقيق الدكتور محمود مكى ، ص ٣٤٣ – الحميرى الروض المعطر، عبد الله ) ، وارجع ليضا الى مراجع انشاء بطليوس الى الأمير عبد الله ) ، وارجع ليضا الى Codera, los Beni Meruan en Merida y Badajoz, Madrid, 1917, P. 30

\_ صحر السيد عبد العزيز سالم ، التاريخ السياس لبطليوس الاسلامية رسالة ماجستير ، ص ٢٠٨ - ٣٤٣ ·

كان الآمير محمد قد نجح الى حد كبير فى الحفاظ على شعار وحدة الامارة وحرمتها وهيبتها ، فان الزمام فى عهد خلفه الآمير المنذر افلت تماما من يديه ، بحيث استعصى عليه أن يعيد الاندلس الى سابق وحدتها ويرد اليها كيانها ، ومع ذلك فقد حاول صادقا أن يشدد قبضته على زمام السلطة ، فاقدم على حبس هاشم بن عبد العزيز ، اكبر وزراء ابيه الأمير محمد واقربهم اليه ، وقتله ، اذ كان هاشم هذا مغرورا بنفسه حقودا ، افسد الامور فى الدولة وكان سببا من اسباب اذكاء نيران الفتنة خاصة فى غرب الاندلس (10) .

ثم توفى الأمير المنذر فى سنة ٢٧٥ه وخلفه اخوه عبد الله ، وكانت نار الفتنة قد احتدمت فى شتى انحاء الاندلس ، فابن حفصون استقل ببشتر وكورة رية ، وديسم بن اسحق فى لورقة ومرسية وما يليهما من كورة تدمير بشرق الاندلس ، وابراهيم بن حجاج باشبيلية وقرمونة ، وابن الجليقى ببطليوس والغرب ، وعبد المنك بن ابى الجواد بباجة ،

كذلك ثار سليمان بن عبدوس في سريه Soria سنة ٥٨٥ه ، وعمروس الوشقى سنة ٢٥٦ه في وشقة ، ومطرف واسماعيل بن لبناط في الثغر (تطيلة وسرقسطة) سنة ١٩٥٨ه ، وحمر بن حمدون من بني رفاعة في مدينة الحامة من كورة رية سنة ١٩٧٣ه ، وعمر بن حفصون في ببشتر سنة ٢٦٧ ، ولب بن مندريل في جبل الجزيرة (انظر ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق مندريل في جبل الجزيرة (انظر ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق البين ، ج٢ س ١٠٠ – ١٠٠ و طزيد من التفاصيل انظر السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين وأثارهم في الاندلس ، ص ٢٤٠ – بن عدال ٢٤٠ – بدر ١٠٠٠ عدد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين وأثارهم في الاندلس ، ص ٢٤٠ – ٢٠٠ . و حر ٢٠٠ - ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٥٤) يعتبر عبد الرحمن بن مروان الجليقى زعيـم الثوار في غـرب الاندلس ، وكان قد فر من قرطبة في سنة ٢٦١ هـ (٨٥٠م) السر مشادة وقعت بينه وبين هاشم بن عبد العزيز الوزير الاثير عنـد المرير ، فقد امر هاشم بصفع قفاه واستذله بان نعته بان الكلب خير منه ، وكان ذلك السبب الذى دفعه الى الفرار الى غـرب الاندلس وقيامه بالثورة الكبرى في هذا الاقليم (ابن عذارى ، ج٢ ص ١٢) .

ويحيى التجيبى بسرقسطة ، وخير بن شاكر بشوذر ، وبنى هابل بسن هذيل بجيان ، ومحمد بن لب القسوى فى الثغر الآعلى ، وبكر بن يحيى بن بكر بشنت مرية ، وعمر بن مضم الهترولى الملاحسى بقرى كورة جيان ، وخليل وستيد ولدا المهلب بكورة البيرة ، وغيرهم (°°) .

ونستدل من رواية ابن حيان على ان قادس حذت حذو غيرها من مدن الاندلس في الخلاف ، واقدم اهلها على رفع لواء الثورة وشق عصا الطاعة على حكومة قرطبة ، يقول ابن حيان في سياق حديثه عن جههود جيش الامارة في القضاء على الثوار المنتزين بكورة شذونة : « وانتقل العسكر الى حصن امريقه على وادى لكة من شذونة متتبعا مواطن اهل الخلاف ، منتسفا نعمهم ، ثم احتل بحاضرة قلسانة ، ثم اتى مدينة شريش منها ، فاقام فيها أياما ، ووفد عليه اهل شذونة والجزيرة مذعنين بالطاعة ، وجاءه اليها ابن عمرون في عسكر لبلة ، ثم رحل الى مدينة ابن السليم ، فتوثق من أهلها واخذ رهنهم فأمنهم ، ثم قصد الى حصن ببشتر ٠٠٠ ثم دخل الى جزيرة قادس ، ثم دعا الى حاضرة قلسانة ، ببشتر ، وحصن قصبتها وثقفها وشحنها بالاقوات » (٢٠) .

ولكن هذا النص لايشير الى اسم قائد الثورة بجزيرة قادس ، ولكن من الممكن الاستدلال الى اسمه من خلال دراستنا لاسماء الثوار الذيب تزعموا الثورات في كورة شذونة أو الكور المصاقبة لها .

وأبرز الثوار الذين انتزوا في كورة شذونة والمناطق القريبة من جزيرة قادس هم:

<sup>(</sup>٥٥) لمزيد من االتفاصيل عن هؤلاء الثوار ارجع الى ابن حيان القسم الخاص بالامير عبد الله ، تحقيق ملشور ، والسيد عبـد العزيز سالم ، تاريخ الملمين ، ص ٢٤٣ ـ ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٥٦) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق ملشور ، ص ١١٢ ٠

### ١ - طالب بن مودود المورورى ، الثائر في مورور

 ٢ - منذر بن ابراهيم بن محمد بن السليم ، الثائر في مدينة ابن السليم المنسوبة الى بنى السليم بكورة شذونة .

٣ - محمد بن عبد الكريم بن الياس ، الثائر بقلعة ورد من شذونة

ع - سليمان بن محمد بن عبد الملك الشذوني ، الثائر بشريش من
 كورة شذونة أيضا .

اما الثائر الاول وهو طالب بن مودود وهو من العرب الممرية  $\binom{v^o}{}$  فقد انتزى بمورور ونواحيها ، وابتنى حصن منت فيق على نهر وادى ايره  $\binom{o^h}{}$  ، وكان لطالب بن مودود دور فى اذكاء الفتنة التى اشتعلت نيرانها فى اشبيلية زمن الأمير عبد الله ،

واثناء اندلاع نار الفتنة انقسم اهالى اشبيلية الى فرق ثلاثة: الفرفة الأولى منها كانت تتالف من الموالى والمولدين من اهلها ، وقد تحالفوا مع العرب المضرية والبربر البتر من اهل كورة مورور ، والفرقة الثانية تزعمها كريب بن عثمان بن خلدون من العرب اليمنية ، وقد تحالفت هذه الفرقة مع سليمان بن محمد بن عبد الملك الثائر بشذونة ، وعثمان بن عمرون الثائر بكورة لبلة ، وكلاهما ينتسب الى العرب اليمنية ، اما الفرقة الثالثة ، فكانت حيادية تضم عرب قريش ومنهم عبد الله

<sup>(</sup>۵۷) ابن حيان ، نفس المصدر ، ص ۱۲۸ · وفى ذلك يقول ابن حيان: « وقتل (القائد أبو العباس أحمد بن محمد بن أبى عبدة ) فى غزوته هذه من المضرية على المعصية طالب بن مودود المنتزى بمورور » ·

<sup>(</sup>٥٨) أبن حيان ، المصدر السابق ، ص ١١١

بن الاشعث ، وتضم ايضا موالى الامويين امثال عثمان بن العمر بـن ابى عبده ، ووهب بن بسيل (<sup>٢٩</sup>) .

وقد برز دور طالب بن مودود المورورى في احداث اشبيلية عندما تعقدت الامور بها عقب مصرع محمد بن غالب المولد صاحب حصن شيت طرش Siete Torres (1 ) - فقد أثار مصرع محمد بن غالب طائفة المولدين ، فاقبلوا على الامير محمد بن الامير عبد الله بن عبد المرحمن يطلبون منه أن يسلمهم مفاتيح أبواب المدينة حتى يشعروا بالامان ، فأجابهم لطلبهم ، ثم وثبوا بعاملهم أمية بن عبد الغافر ، واستنجدوا بطالب بن مودود ، فسير اليهم جيشا يتألف من فرسان مسن العرب المضرية وحلفائهم البربسر البتر ، وفي ذلك يقبول ابن حيان : «فاستجاشوا المعروف بابن مولود (يقصد ابن مودود) الثائر بكورة مورور، بذمة الحلف على أن لم يكن على دعوة المولدين ، فعاقدوه على حرب السلطان، فأرسل اليهم جيشا منفرسان العرب من دعوة مصر ومن حلفائهم من بتر البرير للحلف الذي كانبينهم قديما، فلما صاروا عندهم قويت بهم نفوسهم ، فثاروا ثورة عظيمة وقصدوا دار أمية بالمدينة ، فجاؤوه يريدون الفتك به ، ووقع عليه الخبر قبل تلاحقهم » (1 )

ويذكر ابن حيان أن الآمير المطرف بن الآمير عبد الله خرج في سنة ٣٨٢ه في صائفة وبصحبته القائد عبد الملك بن عبد الله بن أمية ،

<sup>(</sup>٥٩) ابن عذارى ، البيان المغرب ، ج٢ ص ١٣٤ ، ١٣٥ ـ وانظـر السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ، ص ٢٦٩ ٠

<sup>(</sup>١٠) لمزيد من التفاصيل عن احداث اشبيلية في هذه الفترة اراجع الى: ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق ملشور ، ص ٧٧ – ٨٥ ، السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهـم في الاندلس ، ص ٢٦٩ – ٢٧٥ ، حمدى عبد المنعم حسين ، التاريخ السياسي لمدينة اشبيلية في العصر الاموى ، الاسكندرية ، ١٩٨٧ ، ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٦١) البن حيان ، المقتبس ، تحقيق ملشور ، ص ٧٤ ـ السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين ، ص ٢٧٢ ·

فتوجها الى اشبيلية وشذونة (١٣) ، وفي الطريق أقدم الأمبر المطرف على قتل القائد ابن أمية ، وولى على قيادة الجيش مكانه احمد بن هاشم بن عبد العزيز • ثم انه خاطب زعماء الثورة في هذه المنطقة يدعوهم الى الالتزام بالطاعة ، فأستجاب له أهل المنطقة ، وأقبلت عليه وفود من اشبيلية وشذونة ولبلة يؤكدون ولاءهم للامير ، فلم يسعه الا الرحيل، واتخذ وجهته الى ابن برسيس الثائر ، ثم تحرك العسكر بعد ذلك الى حصن منت فيق مقر طالب بن مودود ، فنازل الجيش أهل الحصن والثوار ، وافسدوا زروع المنطقة ، واحرقوا القرى ، مما اثار غضب أهل الحصن ، فاشتبكوا مع عسكر الأمير في قتال عنيف ، وفي اثناء المعركة ولى ابن سالم الاستجى واتباعه من عسكر الامارة الأدبار ، وانسحبوا من صفوف جيش الامارة وانضموا الى قوات طالب بن مودود، الأمر الذي دفع احمد بن هاشم قائد العسكر الى حث بقية عسكره على الاستماتة في القتال ، ودارت معركة ضارية ظهر هذا اليوم انتهت بهزيمة قوات طالب بن مودود ، فاضطر الى التحصن في حصن اقوط (١٣) . وواصل عسكر قرطبة تخريب المنطقة ، وعاثوا فسادا فيها ، وارغموا طالب بن مودود على بذل الطاعة فأخذوا رهائن من اتباعة ، وأشهد على امانه ، وعندئذ رحل عسكر قرطبة الى منطقة اخرى •

غير أن جنوح ابن مولود للطاعة لم يستمر طويلا ، فلم يلبث أن نكث بعهده مع الأمير عبد الله ، مما أضطر الآمير الى توجيه حملة ضده بقيادة القائد أبى العباس أحمد بن محمد بن أبى عبدة ، وفي ذلك يقول أبن حيان : «واغير مع ذلك على زرع برديس ولقندر وقمر أبن غراب بمورور وما والاها من حصون الناكثين ، ومثى العسكر حتى احتل بقلسانه » (11) . وفي هذه الاثناء تحالف طالب بن مودود مع الثائر

<sup>(</sup>٦٢) ابن حيان ، نفس المصدر ، ص ١١٠

<sup>(</sup>٦٣) نفس المصدر ، ص ١١٢ ٠

<sup>(</sup>٦٤) نفسه ، ص ١١٩ ٠

عمر بن حفصون الآمر الذى دفع القائد ابن ابى عبدة الى الخروج اليه بكورة مورور فى صائفة عام  $^{10}$  و أما الثائر الثانى فهو منذر بن ابراهيم الآمر بقتل ابن مودود ( $^{10}$ ) و أما الثائر الثانى فهو منذر بن ابراهيم بن محمد بن السليم بن ابى عكرمة ( $^{11}$ ) جعفر بن يزيد بن عبد الله مولى سليمان بن عبد الملك ، وينتسب الى اسرة بلغت شاوا عظيما فى النباهة والفضل  $^{10}$  امحمد ابن السليم جد هذا الثائر فقد كان من كبار أو عبد الرحمن الآوسط ووزيرا من وزرائه  $^{10}$  واشتهر بثرائه العريض اذ كانت له مع منصب الوزارة خطط يرتزق عليها فى كل شهر  $^{10}$  دينار ( $^{10}$ )  $^{10}$  كذلك اسند اليه الآمير عبد الرحمن ولاية طليطلة فى شوال منة  $^{10}$  مناف على ولايتها عاما واحدا ثم عزله عنها فى شعبان سنة  $^{10}$   $^{10}$  )  $^{10}$  على عليها اخاه أيوب ابن السليم ( $^{10}$ ) الذى عزل عنها بدوره فى العام الذى يليه  $^{10}$ 

والى محمد بن السليم تنسب مدينة ابن السليم التى يذكرها كـل من الادريسى (<sup>۷۰</sup>) والحميرى (<sup>۷۱</sup>) ، على انها نفس مدينة شذونة التى ثار فيها حفيده منذر بن ابراهيم · ويذكر ابن حيان ان منذر هذا شار بمدينة ابن السليم المنسوبة اليهم من كورة شذونة فى ايام الامير عبــد

<sup>(</sup>٦٥) نفسه ، ص ١٢٨ ـ ابن عذاري ، البيان ، ج ٢ ص ١٣٩

<sup>(</sup>٦٦) يذكر ابن القوطية أن أبا عكرمة جعفر بن يزيد ، جد بنى السليم الشدونيين كان هو الذى عقد بقناته لواء عبد الرحمن الداخل قبل موقعة المصارة ، «فلم توجد في جميعه الا قناة أبى الصباح المتقدم ذكره وقناة لابى عكرمة جعفر بن يزيد ، جد بنى السليم الشذونيين ، فعقد له في احدهما » ، (ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الاندلس ، ص ٢٦) ،

<sup>(</sup>٦٧) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق د ٠ محمود مكى ، ص ٢٨

<sup>(</sup>٦٨) ابن حيان ، نفس المصدر ، ص ١٠

<sup>(</sup>٦٩) ابن حيان ، نفسه ، ص ٢

<sup>(</sup>٧٠) الأدريسي ، المصدر السابق ، ص ١٧٧٠

<sup>(</sup>٧١) الحميري ، المصدر السابق ، ص ٤٦٦ .

الله ، وتقع مدينة ابن السليم على مقربة من قادس ، وظل منذر مستقلا بهذه المدينة الى ان قتله مملوك له اسمه غلنده Galindo ، وخلف احد اقربائه ويدعى وليد بن وليد الذى اذعن بالطاعة للخليفة عبد الرحمن الناصر (٣٠) .

والثائر الثالث هو محمد بن عبد الكريم بن الياس الذى امتنع بقلعة ورد من كورة شذونة بلده ، وقد منحه الأمير عبد الله اسجالا على قلعة ورد ، فقبل الاسجال له على بلده ، وظل الآمر كذلك الى أن ولى عبد الرحمن بن محمد الامارة ، فأقره بحصنه ، ثم استنزله واستقدمه الى

<sup>(</sup>۷۲) ابن حیان ، المقتبس ، تحقیق ملشور ، ص ۲۲ ، ۲۲ \_ ابن عذاری ، البیان ، ج۲ ص ۱۳۵ ـ السید عبد العزیز سالم ، تاریخ المسلمين ، ص ٢٥٩ ٠ وقد برز من رؤساء هذه الاسرة بالاضافة الى من سبق أن أشرنا اليهم سعيد بن محمد بن السليم الذي كان من بين حجاب الأمير عبد الله ، وكان قد تولى خطة السوق ، فأثبت كفاية في ادارتها «وضبط أمر العامة ، وظهرت منه صرامة اكسيته مهابة » (ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق انطونية ملشور، ص ٥ ، ٥٣ ) • وارتفعت منزلته لدى الامبر عبد الله فولاه الوزارة ثم ولاه الحجابة بالاضافة الى الوزارة في سنة ٢٧٥ه • وتوفى سعید فی ٤ ربیع آخر سنة ٣٠٢ه (٩١٤ه) (ابن عــذاری ، ج٥ ص ١٦٧ ) • ومنهم سعيد بن المنذر بن السليم الذي كان من بين قادة الخليفة عبد الرحمن الناصر ( ابن القوطية ، ص ١١٥ ، الحميرى ، الروض المعطار ، ص ٥٩ مادة اشبيلية ) • وقد استعمله الناصر على اشبيلية بعد افتتاحه لها سنة ٣٠١ه ، فهدم سعيد بن المنذر سور اشبيلية حتى يتعذر على الثوار مستقبلا الامتناع بداخلها ، واقام القصر القديم المعروف بدار الامارة ، وحصنة بسور من الحجر (الحميري ، الروض المعطار ، مادة اشبيلية ، ص ٥٨ ) . ومنهم أيضا محمد بن اسحق بن السليم (ت ٣٦٧هـ) وكان قد قلده الحكم المستنصر قضاء قرطبة في سنة ٣٥٣ه (النباهي المالقي ، تاريخ قضاة الاندلس ، بيروت ١٩٨٣ ، ص ٧٥ وما يليها ، وانظر آبن العطار القرطبي ، الوثائق والسجلات ، نشر وتحقيق د م بدرو شالميتا ود كورينطى ، مدريد ۱۹۸۳ ص ۱۹۸۳ ) ٠

جواره بقرطبة (<sup>۷۲</sup>) ، فكرم الأمير منزلته بها (<sup>۷۱</sup>) ·

أما آخر الثوار بكورة شذونة فهو سليمان بن محمد بن عبد الملك الشذونى الثائر بشريش واركش من كورة شذونة ، وهو من اوائل الثوار بهذه الكورة فى بداية عهد الآمير عبد الله عندما «انتقضت كورة شذونة على السلطان وصار اهلها الى الخلعان ، فاتصلت فتنتها بكورة الجزيرة ورية ولبلة ، واضطرمت البلاد نارا ، وازداد السلطان عجزا » ( $^{70}$ ) . وكانت بداية ظهوره واشتهار امره فى عام  $^{77}$  ه عندما تحالف مع كريب بن عثمان بن خلدون الثائر باشبيلية ، وعثمان بن عمرون الثائر بكورة لبلة ، وجنيد بن وهب القرمونى من برير البرانس ( $^{77}$ ) .

وسليمان بن محمد بن عبد الملك هذا عربى ، ويمنى الأصل ، ينتسب الى لخم ، وقد تعصب وحلفاؤه للعرب ضد المولدين والموالى  $^{(V)}$  وكان قد ابتنى لنفسه حصنا بكورة شذونة عرف باسم حصن نبريشة  $^{(\Lambda)}$  Lebrija وحدث أن أرسل كريب بن عثمان الملقب بمهدى  $^{(P)}$  الى سليمان الشذونى فى حصنه بنبريشه يسأله العون ، فاستجاب سليمان الشذونى لنداء كريب ، وحشد له جماعة من الثوار الخارجين على الطاعة ، وتمكن بغضلهم من الاغارة على جزيرة المنذر بن عبد الرحمن

<sup>(</sup>۷۳) ابن عذاری ، البیان ، ج۲ ص ۱۳۲

<sup>(</sup>٧٤) أبن حيان ، المقتبس ، تحقيق انطونيه ملشور ، ص ٢٤

<sup>(</sup>٧٥) أبن حيان ، المصدر السابق ، ص ٥٢ ٠

<sup>(</sup>٧٦) ابن حيان ، المصدر السابق ، ص ٦٨ ٠

<sup>(</sup>۷۷) نفس المصدر، ص ۱۸۰

<sup>(</sup>٧٨) يقع هذا التحص بالقرب من بلدة أو موضع يعرف باسم الخور (أبن حيان ، المقتبس ، ص ٧٢) ولم نتوصل الى معرفة موقعة على وحه التحديد .

<sup>(</sup>٧٩) ابن حيان ، المقتبس ، نشر ملشور ، ص ٧٢ · وكان مقره قرية بشرف اشبيلية يقال لها البلاط كان ينزلها قوم من الحضارمة

عم الأمير عبد الله ، وكان يعرف بالاسلية ، وقتلوا القائم بامرها ، وغنموا ما كان بها من الرمك والبقر ( ^ ) .

ولايهمنا من تفاصيل هذه الوقائع سوى ابراز دور سليمان الشذوني في اذكاء نار الفتنة في اشبيلية ، وانتزائه بكورة شذونة ، ومظاهرته لكريب بن خلدون في شق عصا الطاعة على الأمير عبد الله ، وشارك سليمان بن محمد الشذوني في ثورته أخوه مسلمة (٨١) ، ولكن الأمير عبد الله تمكن من القبض على ابراهيم بن حجاج وخالد بن عثمان ومسلمة بن عبد الملك ، واوثقهم في الحديد وزج بهم في سجن قرطبة (^^^) وانتهز المطرف بن الامير عبد الله فرصة اعتقاله لهؤلاء وتقدم الى كورة شدونة ، فافتتح حصن نبريشة في ذلك العام واخرج سليمان بن عبد الملك الشذوني عنه (٨٢) • ولكن أهل الحصن لم يلبثوا أن عادوا إلى النكث والعصيان بعد رحيله عنه • ويذكر ابن حيان أن بعض وزراء الامير عبد الله أشار عليه باطلاق المحبوسين عنده ، وقال له : «ان حبسهم عن حصونهم مما لايؤمن معه تغلب ابن حفصون عليها ، وهم على كل حال أضعف شوكة منه ، وأن توثق منهم بالأمان ومن عليهم بالاطلاق شكروا حادث النعمة ، وسدوا بلادهم عن ابن حفصون ، فعمل الأمير برايــه واطلق عامتهم » ( 14 ) .

<sup>(</sup>٨٠) ابن حيان ، المصدر السابق ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٨١) ابن حيان ، نفس المصدر ، ص ٧٩ .

<sup>(</sup>۸۲) نفسه ، ص ۷۹ ، ۸۰ ـ ابن خلدون ، كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر ، طبع بيروت ، ١٩٦٨ ج٤ ص ٢٩٦ .

Lévi Provençal, Histoire, t. I, p. 366.

وانظر أيضا : حمدى عبد المنعم ، التاريخ السياسي لاشبيلية ، ص

<sup>(</sup>٨٣) ابن حيان ، المقتبس ، المصدر السابق ، ص ٨٠ (٨٤) ابن حيان ، نفس المصدر ، ص ٨٠ ـ وانظر حمدي عبد المنعم، التاريخ السياسي لمدينة اشبيلية ، ص ٨٩ ٠

وهكذا نرى أن الأمير عبد الله يطلق أمراه ومن بينهم مسلمة الشذونى ، اذ كان يحدوه الأمل في أن يكونوا سدا أمام ابن حفصون ، ولكن هؤلاء الثوار ما أن عادوا إلى مدنهم حتى انقلبوا على الامير عبد الله ، وعاودوا العصيان ، فلجأ الأمير عبد الله الى الحيلة ، ونجح في الايقاع بينهم ، فوثب ابراهيم بن حجاج بكريب بن عثمان بن خلدون وأخيه خالد وقتلهما ، واستقل بملك أشبيلية (مه) .

وفي عام ٢٨٦ء خرج المطرف ولد الامير عبد الله غازيا الى اشبيلية وشدونة ، فتوافد عليه ممثلون من اهل شذونة واشبيلية ولبلة يقدمون اليه فروض الطاعة والولاء • ثم رحل الامير المطرف على راس جيشه ، واستنزل حصن قرمونة ولبلة • ثم اتجه الى حصن منت فيق فاذعن له طالب بن مودود بالطاعة ، ثم تابع سيرة الى حصن امريقه الذي يقعى وادى لكة من شذونة ، متنبعا الثوار والمنتزين ، ثم دخل قلسانة ، فشريش واقام بها اياما قدمت اليه خلالها وفود من اهل شذونة والجزيرة يعلنون طاعتهم (٢٦) • ثم حط المطرف على مدينة ابن السليم بشذونة ، فدخلها ، ثم استولى على جزيرة قادس ورحل من هناك الى حاضرة قاسانة ، ومنها اتجه الى نبريشه حصن سليمان بن محمد بن عبد الملك وكان الحصن من المناعة والقوة بحيث اضطر القائد احمد بن هاشم الى رميه بالمنجنيق ، واشتبك مع الثوار على ربض الحصن ، فانهزموا وتحصنوا بداخل اسواره ، فهاجم عسكر الآمير الربض ، واحرقوا ما حوله ، كما احرقوا المسجد الجامع ، واستمر القتال اياما انتسف ما حوله ، كما احرقوا المسجد الجامع ، واستمر القتال اياما انتسف الجند خلالها زروع اهالى الحصن ، وقطعوا اشجارهم ، فاضطر الاهالى الجند خلالها زروع اهالى الحصن ، وقطعوا اشجارهم ، فاضطر الاهالى المند خلالها زروع اهالى الحصن ، وقطعوا اشجارهم ، فاضطر الاهالى الجند خلالها زروع اهالى الحصن ، وقطعوا اشجارهم ، فاضطر الاهالى

<sup>(</sup>۸۵) ابن حیان ، نفسه ، ص ۸۲ ــ حمدی عبد المنعم ، المرجع السابق ص ۹۰ ۰

<sup>(</sup>٨٦) نفس المصدر ، ص ١١٢ ٠

فى نهاية الآمر الى تسليم حصنهم ، وتمكنت عساكر قرطبة من دخـوله واسر من تبقى فيه (<sup>AY</sup>) .

ويتضح لنا بعد هذا العرض السريع لاهم احداث كورتى شذونة ومورور أن جزيرة قادس خرجت بالفعل عن الطاعة ، بدليل أن الآمير أن المطرف والقائد احمد بن هاشم دخلاها لاقرار امورها  $\binom{M}{i}$  ، ونستبعد أن يكون ثوار قادس تابعين لطالب بن مودود ، فمورور كانت بعيدة الى حد ما عن قادس و واغلب الظن أن تكون قادس قد خضعت أما لابن السليم صاحب مدينة شذونة لقربها الشديد من قادس أو لسليمسان الشذونى الثائر بشريش واركش ، وكانتا تشكلان مع قادس جزءا من كورة شذونة .

<sup>(</sup>۸۷) نفس المصدر ، ص ۱۱۳

<sup>(</sup>۸۸) نفسه ، ص ۱۱۲

## ( )

## قادس في عصر الخلافة الأموية

لما اعتلى الأمير عبد الرحمن بن محمد دست الامارة في سنة ٣٠٠ عزم عزما صادقا على اعادة الأندلس الى سابق وحدتها ، وقاد أول سنى امارته حملة غزا خلالها نحو سبعين حصناً من أمهات الحصون ، ومايقرب من ثلاثمائة من المراقب والحصون والابراج ، وعرفت هذه الغزوة بغزاة المنتلون ، وفيها يقول أحمد بن محمد بن عبد ربه :

فى غزوة مائتا حصن ظفرت بها ن فى كل حصن غواة للعناجيج ماكان ملك سليمان ليدركها ن والمبتنى سديا جوجوماجوج (٨٩)

ومن اهم الحصون التى افتتحها فى تلك الغـروة حصن المنتلون وحصن شمنتان وحصن شبيلش وحصون البشارات بامرها • وفى العام التالى (٣٠٠هـ) اقدم على فتح اشبيلية ، وفى رواية ابن حيان عن هـذا الفتح مايؤكد انضمام اقوام منكورتى لبلة وشذونة ،منهم عبد الوهاب بن عبد الملك الشذونى الذى يبدو انه كان احد افراد اسرة الثائر سليمان بن محمد بن عبد الملك الثائر بشريش واركش من كورة شذونة ، الى قوات الامير عبد الرحمن بن محمد اثناء حصارها لاشبيلية (٩٠) • وعلى الرغم من اذعان عبد الوهاب الشذونى بالطاعة للامير وانضمامه الى قواته ، الا أن قريبه محمد بن سليمان بن عبد الملك الشذونى المعروف بالرهينى

1920, PP. 38, 39.

<sup>(</sup>A9) ابن حيان ، المقتبس ،تحقيق شاليتا وكورينطى ،ص ٥٨ ومايليها مجهول ، مدونة من عهد عبد الرحمن الناصر لدين الله ، تحقيق ليفي بروفنسال وغرسية غومس ، عنوانها Una Cronica anonima de Abd al - Rahman III al - Nasir, Madrid,

<sup>(</sup>٩٠) ابن حيان ، المصدر السابق ، ص ٧١

استمر مخالفا للامير ، وظل متحصنا باركش ومعه شهاب بن معاذ ، مما دفع الأمير عبد الرحمن الى أن يركز غزوة في نفس هذا العام على كورة شذونة ، فامر باستقدام عدة سفن من مالقة واشبيلية بعد أن تم افتتاحهما ، وأقام هذه السفن عند الجزيرة الخضراء بعد أن شحنها بالأسلحة والعتاد ، وأمر قادة هذه السفن بمراقبة السواحل كلها من حد الجزيرة الخضراء الى حد تدمير ، مستهدفا من ذلك قطع سبل الامدادات البحرية التي كان يبعث بها الفاطميون في المغرب الادنى والاوسط الي الثائر عمر بن حفصون (٩١٠) • وما أن اطمأن الى ذلك حتى تفرغ لغزو كورة شذونة (٩٢) · ويعبر ابن حيان عن ذلك بقوله : « ثم رحل عنها (أي من الجزيرة الخضراء) بالعسكر فأتى حاضرة قلسانه » (٩٢) · فلما علم زعماء الثورة بشذونة بخبر تحركاته ولوا الأدبار ، « وهرب عند ذلك أيضا محمد بن سليمان بن عبد الملك الشذوني المعروف بالرهبني وشهاب بن معاذ ، ورحل العسكر من قلسانه فأحتل على حصن أركثر، وفيه نمارة بن سليمان أخو الرهيني الفار من العسكر ، فنازله الناصر لدين الله واراد البنيان عليه ، فترددت رسله ورسل أخيه محمد اللاحق به على الناصر لدبن الله راغبين في اعتلاق الطاعة ، باذلين رهنهما للوثيقة منهما على أن يباح لهما حصن الأصنام خاصة ، وأرسلا في عقد ذلك لهما سهيل بن عبد الله بن اسيد ، فأحسن التوسط لشأنهما حتى الحالهما الناصر لدين الله الى ما التوسا ذلك وسجل لهما على حصن الأصنام ، وقبض ولديهما رهينة » (٩٤) ٠

ولما تم الآمير عبد الرحمن (الناصر) ذلك واصل غزاته الى باقى النحاء كورة شذونة ، فوصل الى احد حصونها وهو حصن شلبر ، ويني

<sup>(</sup>٩١) نفس المصدر، ص ٨٨

<sup>(</sup>٩٢) ابن عذاري ، البيان ، ج٢ ص ١٦٥ ٠

<sup>(</sup>٩٣) أبن حيان ، المصدر السابق ، ص ٨٨

<sup>(</sup>٩٤) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق شالميتا ، ص ٨٨

حصن اشبره على حصن اقوط (<sup>10</sup>) · وبدات محاولات عبد الرحمن (الناصر) الجدية في اخضاع كورة شذونة منذ عام ٢١٠ه عندما خرج لغزو حصون كورة البيرة المخالفة ، ثم عرج منها الى كورة مورور ، ثم الى كورة شذونة «فوطىء ديار أهل الخلاف فيها ودوخها ، واستنزل كثيرا ممن كان تأمر هنالك بالباطل وصدع عصا الجماعة » (<sup>11</sup>) ·

وتكررت هذه المحاولات ، من ذلك على سبيل المثال خروجه عام هداك عندما سير الناصر من ببشتر وزيره القائد عبد الحميد بن بسيل الى كورة شذونة على رأس جيش كثيف وأمره «بتبسيط الرعايا فيما هنالك ، وهدم حصون الكورة المتخذة للخلاف على الجماعة ، وجمع الها الى مدينة قلسانة قصبة كورة شذونة ، فأحكم عبد الحميد ما حد له من ذلك ٠٠٠ واستنزل إيضا من جبال شذونة رجالا من رؤساء الخلاف

<sup>(</sup>٩٥) ابن حيان ، نفس المصدر ، ص ٨٨ · ويبدو أن حصن أركش قد دان بالطَّاعة للناصر منذ هذا العام (٣٠١هـ) ، فقد ذكر ابن حيان ما يؤكد ذلك في سياق حديثه عن عزل الناصر للوزير جهور بن عبد الملك البختى الملقب بقائد شذونة عن الوزارة في ربيع الاول من نفس هذا العام • وظل هذا الوزير جهور معزولا الى أن توفَّى بحصن اركش من كورة شذونة صدر المحرم سنة ٣١٢ه ، ودفن بحاضرة قلسانه الى جانب وآلده ، مما يؤكد استمرار تبعية اركش وقلسانة وما حولهمًا لعبد الرحمن الناصر (ابن حيان ، المقتبس، تحقیق شالمیتا ، ص ۹۷ ـ ابن عذاری ، البیان ، ج۲ ص ۱۸۵) اما حصن اقوط فكان احد الحصون المخالفة للطاعة ، وكان ابس حميد هو الثائر بهذا الحصن • (ابن حيان ، المصدر السابق ، ص ١١٤) . وقد وجه الناصر جيوشه الى هذا الحصن عام ٣٠٩ه وفي ذلك يقول ابن حيان : «ونظر الناصر لدين الله أيام مقامـه على محاصرة حصن طرش في توجيه القواد في عدد كثيف من الاجناد الى حصن ببشتر قاعدة الضلالة وحصن اقوط وجبل الحجارة وما بينهما من اعمال الناكث سليمان بن عمر بن حفصون الناصب للتضييق عليهم والانتقاص من اعدادهم » (ابن حيان ، المصدر السابق ، ص ١٧٢) • (٩٦) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق شالميتا ، ص ١٨٠

انفذهم الى قرطبة والزموا سكناها »  ${}^{(4)}$  ، فانتظم أمر هذه الكورة شأن غيرها من الكور التى دخلت فى طاعته ، وفى نفس عام  $^{(4)}$  ، الناصر جيوشه الى حصون مغيلة من كورة شذونة لاتمام اخضاعها  ${}^{(4)}$  ، ويبدو أن هذه الكورة خضعت له تماما فى عام  $^{(4)}$  ، عنان أسماء العمال الذين استخدمهم فى الكور التى خضعت له ومن بينها كورة شذونة التى تولاها عبيد الله بن فهر فى عام  $^{(4)}$  ،

ومن المرجح أن تكون قادس قد دانت بالطاعة والولاء للناصر في جملة الحصون والمدن التابعة لكورة شنونة وتتوالى بعد ذلك اسماء عمال هذه الكورة : ففى اخبار عام ٣١٩هـ تولى عيسى بن عبد الملك على كورة شذونة ( $^{11}$ ) وفى عام ٣١٩هـ تولى جهور بن عبيد الله الكورة بعد أن عزل عنها أمية بن أسحاق القرشى ( $^{11}$ ) الذى كان يتولاها فيما يبدو فى عام ٣٢٠هـ ثم عزل جهور بن عبيد الله فى سنة ٣٣٢هـ ووليها مكانه احمد بن أبى العاص ( $^{11}$ ) وفى سنة ٣٢٢هـ تولاها بكر بسن عبيد الله ( $^{11}$ ) ، ثم اسماعيل بن بدر بعده سنة ٣٢٤هـ تولاها بكر بسخ خلفه عليها فى العام التالى ( $^{11}$ ) الأخوان عبد الوارث وعثمان خلفه عليها فى العام التالى ( $^{11}$ ) الأخوان عبد الوارث وعثمان

<sup>(</sup>۹۷) ابن حيان ، المصدر السابق ، ص ۲۱۸ ، ۲۱۹

<sup>(</sup>٩٨) ابن حيان ، نفس المصدر ، ص ٢٣٦

<sup>(</sup>۹۹) ابن حیان ، المقتبس ، تحقیق شالمیتا ، ص ۲۵۳ و ویذکر ابسن عداری آن عامل کورة شذونة فی سنة ۳۵۱ قد توفی بها واسمه محمد بن هشام القرشی المعروف بابن الشبانسیه الذی کان مقیما بشذونة (ابن عذاری ، البیان ، ج۲ ، ص ۱۹۹) ولعله کان قریبا وریما اخا للمؤرخ الانداسی معاوبة بن هشام الشبنیسی ،

<sup>(</sup>١٠٠) آبن حيان ، أَلمُصدر السابق ، ص ٢١٥٠

<sup>(</sup>١٠١) ابن حيان ، نفس المصدر ، ص ٣٣١

<sup>(</sup>۱۰۲) نفسه ، ص ۳۵۵ ۰

<sup>(</sup>۱۰۳) نفسه ، ص ۳۷۷

<sup>(</sup>۱۰٤)نفسه ، ص ۲۹۱

<sup>(</sup>۱۰۵) نفسه ص ۲۱۹۰

ولدى مسعيد ، وانفرد بولايتها عبد الوارث فى العسام الذى يليه (٢٠٠٥) .

ويلاحظ فى قائمة ولاة كورة شذونة أن مدة ولاية كل منهم لم تكن تتجاوز العام الواحد مما يدل على حرص الخليفة الناصر على الا يتاح لاحد من هؤلاء الولاة خلال مدد ولايتهم القصيرة تمكين نفوذهم فى الكورة أو التمهيد للانتزاء بها .

وتتوقف المصادر بعد ذلك عن ذكر كورة شذونة بما فى ذلك قادس التى كانت تتبعها اداريا حتى سنة ٣٥٥ه عندما ورد على الحكم المستنصر بالله كتاب من عامله على قصر ابى دانس يبلغه فيه بظهور أسطول النورمنديين ببحر الغرب على مقربة من تلك المدينة (قصر ابي

(۱۰٦) نفسه ص ٤٢٩

وانظر الجدول التالى الذى ينتظم فيه اسماء ولاة الكورة ومدد ولايتهم :

| فترة ولايته                                                                                                  | اسم الوالى                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2 — FIY  7.4 — PIY  7.4 — 7.7  7.4 — 7.7  7.4 — 7.7  7.7 — 7.7  7.7 — 7.7  7.7 — 7.7  7.7 — 7.7  7.7 — 7.7 | محمد بن هشام القرشی     حبید الله بن فهر     حبید الله بن عبد اللك     حجهور بن عبد الله     حجهور بن عبید الله     حمد بن ابی العام     ح بكر بن عبید الله     ح بكر بن عبید الله     م اسماعیل بن بدر     ح عبد الوارث بن سعید     عشمان بن سعید     عشمان بن سعید     عشمان بن سعید |

دانس ) (<sup>۱۰۷</sup>) مما تعبب فی اضطراب اهل الساحل الاندلسی الغربسی کله (۱۰۸) • فقد قدم النورمندیون هذه المرة فی ثمانیة وعشرین مرکبا ، وتوالت الکتب باخبار هؤلاء النورمان وبوصولهم الی بسیط اثبونة ، حیث دارت معرکة عنیفة بینهم وبین المسلمین انتهت باستشهاد عدد من المسلمین ، کما لقی عدد کبیر من النورمندیین مصرعهم فی تلك المعرکة ، ثم امر الحکم المستنصر باخراج اسطول اثبیلیة ، فاقتحمت سفن المسلمین علیهم بوادی شلب ، وتمکنت من تدمیر عدد من سفنهم (۱۰۱) .

وفى رمضان من سنة ٣٦٠ عاد الخطر النورمندى يتهدد سواحل الاندلس الغربية (١١٠) ، ومن بينها بطبيعة الحال ساحل جزيرة قادس التى طالما تعرضت فى عصر الامارة لغزوات النورمان ، فأمسر الحكم المستنصر « قائد البحر بالخروج الى المرية والتاهب لركوب الاسطول منها الى اشبيلية ، وجمع الاساطيل كلها للركوب الى ناحية الغرب (١١١)

<sup>(</sup>۱۰۷) قصر ابى دانس او قصر بنى وردانس او بنى ادانس او مدينة القصر القصر المحرية على مصب نهر شطوير فغرب القصر التندلس تنسب الى بنى ادانس البرير الذين اصطنعهم الخليفة عبد الاندلس تنسب الى بنى ادانس البرير الذين اصطنعهم الخليفة عبد الرحمن الناصر (لمزيد من المعلومات انظر: سحر السيد عبد العزيز سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية ، الاسكندرية ج ۱ ، ۱۹۸۹ من عليها ) .

<sup>(</sup>۱۰۸) آبن عذارى ، البيان ، ج٢ ص ٣٣٩ (١٠٩) ابن عذارى ، نفس الصدر ، ص ٣٣٩ ، وانظر السيد عبد العزيز

۱۹۰۱) بن خداري ، نفس منصدر ، ص ۱۱۰ ، وانصر السيد عبد العزير سالم واحمد مختار العبادي ، تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والاندلس ، ص ۱۸۲ ،

<sup>(</sup>۱۱۰) ابن عذاری ، المصدر السابق ، ص ۳٤١

<sup>(111)</sup> ن<del>فس ال</del>مدر·، من 441 ···

## الفصل الثالث

# قادس مابين قيام دويلات الطوائف وسقوطها في ايدى القشتاليين سنة ٦٦٢ه

- (١) الوضع السياسي لجزيرة قادس في عصر دويلات الطوائف
  - (٢) جزيرة قادس في عصر دولتي المرابطين والموحدين

#### الفصل الثالث

قادس ما بين قيام دويلات الطوائف وسقوطها في ايدى القشتاليين سنة ٦٦٢هـ

( 1)

الوضع السياس أجزيرة قادس في عصر دويلات الطوائف

ليس في امكاننا معرفة الدويلة التي كانت تخضع لها قادس في عصر التمزق السياسي الذي اعقب سقوط الخلافة الأموية ، وعرف بعصر دوبلات الطوائف • ولكن اذا القينا نظرة فاحصة في خريطة الاندلس في هذا العصر فاننا نشهد عددا من الامارات الصغيرة تناثرت في المناطق المجاورة او القريبة من قادس ، ومن بين هذه الامارات نلاحظ وجود بضع امارات بربرية قامت في جنوب غربي الأندلس وعلى الأخص شرقي نهر الوادي الكبير ، أقربها الى قادس أمارة بني دمر في مورور ،وأمارة بني خزرون في أركش وشذونة ، وأمارة عربية للبكريين في ولية وجزيرة شلطيش • وعلى هذا الاساس نجد انفسنا أمام أحد احتمالين : أما أن تكون قادس قد خضعت لواحدة من الامارتين البريريتين سالفتي الذكر ، او انها كانت تابعة لامارة البكريين العربية في ولبة Huelva وشلطيش · واغلب الظن انها كانت تابعة في النصف الاول من عصر دويلات الطبرائف لامارة بني خزرون ، وذلك لقرب قادس من مركز هذه الامارة (١) • ولقد ظلت هذه الامارة محتفظة باستقلالها الى أن سقطت في بد المعتضد بالله بن عباد ملك اشبيلية ، شانها في ذلك شان بقية الامارات البربرية الصغيرة التي سيطر عليها ، ومنها امارة بني افرن في

 <sup>(</sup>١) وحتى في حالة اذا اعتبرنا قادس من بين المدن التابعة لامارة البكريين ، فان هذه الامارة آلت بدورها الى مملكة بنى عباد اصحاب اشبيلة .

Ronda ، وبنى بسرزال في قرمونــة Ronda ، وبنی رنده دمر في مورور Moron · وكان من الطبيعي أن تؤول المناطق التي كانت تابعة لامارة بني خزرون بعد سقوطها في يد بني عباد الى مملكة اشبيلية ، ونعتقد ، تأييدا لترجيحنا تبعية قادس لبنى خزرون ثم لبنى عباد ، أن بعض المؤرخين والجغرافيين العرب يعتبرون قادس من بين مدن كورة اشبيلية التابعة لها • ومن الأدلة التي نستند عليها في ترجيحنا لتبعية قادس زمن دويلات الطوائف لامارة بنى خزرون اصحاب اركش وشذونة بوجه خاص ، نص انفرد به ابن الخطيب في سياق حديثه عن اصول بني خزرون البربرية ، فقد ذكر أن من بين أمرائهم « عيدون بن خزرون الرنداجي امير بني أرنيان ، أو يرنيان ، وبطونهم من القبائل الزناتية المتغلبين على كورة شذونة لاول الفتنة ، النازلين بقصبة قلشانه، قام بسلطانه وراثة من والده أحد أكابر البرابرة المتأمرين لما خرجوا عن الجماعة ، وهو فتى دمث انيث ماكر عطل من الفضائل ، لاتضاف اليه منها خلة صالحة ، الا أنه رفق بقومه ، وأخذ عفوهم ، فأستقاموا له » (۲) · وانتساب بنى خزرون الى «الرنداجي« يدعونا الى الربط بينهم وبين شخصية احد قادة الموحدين بقادس ممن ظهروا في اواخر عهد الموحدين ، ذكره ابن أبي زرع في «الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية » يقال له القائد أبو عبد الله الرنداجي الذي تصدى للهجوم المسيحي على قادس في سنة ٦٤٢ه واعاد بناءها من جديد (٢) ، كما أسر ثمانين من زعماء الروم بقادس وقتلهم بها (٤) ، ولعله نفس القائد الذي ذكره نفس المؤرخ (ابن ابي زرع) واسماه محمد الرنداجي واشار الى انه قتل بوادى اشبيلية (م) • واشتراك بنى خزرون مع ذلك القائد

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ص ٢٣٨ ، ٢٣٩

 <sup>(</sup>٣) ابن أبى رَرع ، الذخيرة السنية في تاريخ الدولـة المرينية ، نشر دار المنصور للطباعة ، الرياط ، ١٩٧٢ ص ، ٦٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن ابي زرع ، المصدر السابق ، ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، ص ٨١ ٠

الموحدى فى الانتساب الى «الرنداجى» يدعونا الى الافتراض بان قادس كانت من بين المدن التى كان يسيطر عليها بنو خزرون الرنداجى فى عصر دويلات الطوائف داخل نطاق كورة شذونة ، وان أفرادا من هذه الاسرة ظلوا يقيمون فى هذه الكورة ، وفى قادس على وجه الخصوص حتى بعد انضواء امارة بنى خزرون فى فلك مملكة بنى عباد باشبيلية ، حتى ظهروا كقادة للموحدين وحكام لقادس قرب نهاية عصر السيطرة الموحدية على الاندلس .

واول امراء بنى خزرون اصحاب شذونة زمن دویلات الطوائف هو عمد الدولة ابو عبد اللممحمد بن خزرون بنعبدون الخزرى  $\binom{1}{1}$  امیر بنی یرنیان  $\binom{4}{1}$  ، وکان من زعماء البربر الوافدین علی الاندلس زمن الدولة العامریة ، وتهیات له الظروف للانتزاء بقلسانة او قلشانة  $\binom{4}{1}$  Calsena مسنة 4 من المتحكم الفتنة فی الاندلس ، وتمکن بعد ذلك مىن الاستیلاء علی ارکش  $\binom{4}{1}$  Arcos de la Frontera وعرف عماد الدولة بعنفه وقسوته ، وتوفی فی عام 4 هن 4 ، وخلفه ابنـه عبدون بن خزرون الذی بایعته المدن المجاورة الارکش وشریش والجزیرة وقلسانه وکان جائرا فی حکمه ، حکم زهاء ربع قرن ، الی آن استقدمه المعتضد بالله بن عباد صاحب اشبیلیة مع رفیقین من اصحابه هما محمد بن نوح الدمری صاحب مورور ، و ابو نور بن ابی قرة صاحب رنده ، ثم قتلهم، المراتهم الی مملکته باشبیلیـة  $\binom{11}{1}$  فی سنة 6 ها 6

<sup>(</sup>٦) ابن عذارى ، البيان المغرب ، ج٣ ص ٢٩٤

<sup>(</sup>٧) نفسه ص ٢٩٤ وأبن الخطيب ، أعمال الاعلام ، ص ٢٣٨

<sup>(</sup>٨) قلشانة مدينة سهلية من كورة شذونة تبعد عنها بنحو ٢٥ ميلا وتقع شمالى وادى لكة ، ويصب فيه على مقربة منها نهر بوطه، وكانت مقر العمال والقواد (الحميرى ، الروض المعطار ، ص ٤٦٦) ٠

<sup>(</sup>٩) مدينة حصينة على وأدى لكة ، تقع على بعد خمسين كيلو مترا شمال شرقي قادس •

<sup>(</sup>١٠) أبن عذاري ، المصدر السابق ، ص ٢٩٤ ٠

<sup>(</sup>١١) أين عذاري ، نفس المصدر ، ص ٢٧١

وتفصيل ذلك أن المعتضد دعا أمراء البربر الثلاثة : ابن خزرون صاحب شذونة ، وأبا نور بن أبي قرة صاحب رنده ، وصديقه محمد بن نوح الدمري صاحب مورور ، بعد أن استمالهم بالصلات ، الى اشبيلية مقر دولته في تلك السنة ليتجمل بهم في اعذار اولاده في الظاهر بينما كان يفكر في قتلهم في الباطن ، وضم اماراتهم الى مملكته ، فأقبلوا اللي حاضرته بعد أن استعدوا لذلك في أحسن زي وأفخم عدة ، في مائتي فارس من رؤساء قبائلهم ، فأكرمهم ، وانزل امراءهم في قصر من قصوره ثم اذن لهم في اليوم الثالث من وصولهم في الدخول عليه ، وحدث ان اعترض ابن نوح المعتضد في حديث له ، فوكزه المعتضد ، وامر على الفور بتقييدهم وسجنهم ، وامر بأخذ كل خيلهم وسلاحهم واخبيتهم ، واقاموا اسرى في يده مده طويلة ، ثم «امر بهم فاخرجوا من محابسهم ، وصرف عليهم جميع ما أخذه لهم ، ثم صنع لأمرائهم طعاما ، وأدخلوا عليه ، فاكرمهم ، وامر بتطييب الحمام لهم ، وسار عبيده اليه معهم ٠٠٠ فلما دخلوا الحمام وجلسوا بازاء الحوض ، خرج العبيد عنهم وقد اعدوا الجيار والآجر ، فبني عليهم على دفة بيت الحمام ، وأمر السخان أن يكثر الوقد ، فالتهف الحمام ، فقاموا من موضعهم يرومون الخروج ، فلم يجدوا مخرجا ، فكان آخر العهد بهم ، واقام ذلك الحمام عاطلا الى آخر ايام العباديين ودخول المرابطين (١٣) .

وخلف عبدون فى حكم شذونة واركش وذواتها اخوه محمد بـن خزرون الذى تلقب بالقائم ، واهتم منذ توليه الامارة بتحصين بلاده بعد ان احس بنوايا المعتضد العدوانية فى الاستيلاء على بلاده ، واذ راى المعتضد بن عباد يغير على امارته مخربا ارضها ، ومنتسفا زروعها ،

<sup>(</sup>۱۲) ابن عذاری ، البیان ، ج۳ ص ۲۷۱ ـ ابن الخطیب ، اعمال الاعلام ، ص ۲۳۹ ·

ومدمرا عمرانها ، بادر ابن خزرون بالاتصال ببادیس بن حبوس  $(^{11})$  أمير غرناطة ومالقة بعد أن تأكد من عجزه عن مواجهته ومقاومة ابسن عباد ، واتفق الاميران على أن يقوم القائم باعطائه قلعة أركش وسائر البلاد التى تدخل فى نطاق سلطانه ، على أن يعطيه ابن حبوس أرضا من غرناطة ينزل بها بنو يرنيان ليساعدوا قومه على الرحيل من أركش الى غرناطة ، وعند فحص شلب  $(^{11})$  ا عترض المعتضد طريق هـؤلاء الراحلين ودارت بين الجانبين معركة عنيفة في آخر يوم من سنة 200 هـ انتهت بهزيمة بنى يرنيان وقتل الأمير محمد بن خزرون ، وكان قد أمر بقتـل زوجته واخته قبل وفاته عندما علم بهزيمته حتى لاتقعا فى أيدى عسكر زبن عباد  $(^{10})$  ، « وملك ابن عباد قلعة أركش وسائر بلاد شذونـــة ،

(۱۱) ابن عذاری ، المصدر السابق ، ص ۲۷۲

ينتسب باديس بن حبوس الى زيرى بن مناد الصنهاجي ، وكان زاوى بن زيرى قد قدم الى الاندلس هو واخوته ومعه ابنا أخب ماكسن وهما : حياسه وحيوس ، في عهد المظفر عيد الملك بين المنصور محمد بن ابي عامر ، فاستقبلهم عبد الملك اعظم استقبال، وبالغ في اكرامهم والاحتفاء بقدومهم ، ووصلهم بصلاته الجليلة ، فاستقلوا ماوصلهم به عبد الملك على كثرته ورفض زاوى الوزارة عندما عرضها عليه عبد الملك المظفر محتجا بأن خطته لاتعدو الحرب ، وأن اقلامه الرماح وصحائف الأجساد وشارك وهو وقومه في وقائع الفتنة ، وتولَّى غرناطة ، ثم رحل عن الاندلس الى افريقية في سنة ٤١٦هـ وقيل في سنة ٤٢٠ (وفقا لابن الخطيب ، ص ٢٢٩ ) ونزل عند بني عمه واميرهم المعز بن باَديسُ صاحبُ افريقية ٠ (ابن عــذاري ، ج٣ ص ١٢٩) ٠ شـم استوطن حبوس بن ماكسن ابن اخيه غرناطة بعد رحيله واورثها عقبه ٠ ودامت رئاسة حبوس حتى وفاته سنة ٤٢٨ه فولى بعده ابنه باديس بن حبوس الملقب بالمظفر بالله الناصر لدين الله ، وكان ملكا مرهوب الجانب عظيم السطوة والسلطان ، ولما توفى باديس خلفه حفيده عبد الله بن بلقين بن باديس آخر ملوك غرناطة من بني زيري الصنهاجيين ٠

<sup>(</sup>١٤) أبن الخطيب ، أعمال الاعلام ، ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>۱۵) ابن عذاری ، البیان ، ج۳ ص ۲۷۳ ـ ابن الخطیب ، اعمال الاعلام ص ۲۷۳ -

وخطب له فيها ، واتصل نظره الى اول بلاد شرق الاندلس  $\binom{11}{1}$  » ، وقيل أن ذلك تم في سنة 173ه  $\binom{1}{1}$  ، ولو صح ما رجحناه تكون قادس قد آلت الى مملكة بنى عباد باشبيلية شانها في ذلك شأن كل المدن والحصون التابعة لشذونة ،

ويبدو أن قادس تعرضت هي والمناطق المجاورة لها لغارة قام بها الملك القشتالي الفونسو السادس في أواخر عصر دويلات الطوائف ، فقد أورد ابن ابي زرع في اخبار سنة ٤٧٥ه ما يشير الى أن المعتمد بن عباد الرسل الى أمير المرابطين يوسف بن تأشفين يعلمه بسوء أحوال الاندلس، وما آل اليه أمرها من تغلب العدو على أكثر ثغورها وبلادها ، ويساله نصرها ويلتمس منه العون ، فتحرك الفونسو السادس « في جيوش لاتحصى من الروم من الافرنج والبشكنس والجلالقة وغيرهم ، فشق بلاد الاندلس شقا ، يقف على كل مدينة منها فيفسد ويخرب ويقتل ويسبى ويرتحل الى غيرها ، ونزل على اشبيلية ، فقام عليها ثلاثة آيام ، فافسد احوازها ، وهتكها ، وخرب بالشرف (١٨) Aljarafe قرى كثيرة وكذلك فعل في شذونة واحوازها ، ثم سارحتى وصل الى جزيرة طريف فادخل قوائم فرسه في البحر وقبال : هذا آخر بالاد الاندلس قد وطأته ، ثم رجع الى مدينة سرقسطة » (١١) ، ولعل الكتاب

۱۸٤٣ ص ۹۲

<sup>(</sup>١٦) ابن عذارى ، المصدر السابق ، ج٣ ص ٢٧٣ ٠

<sup>(</sup>۱۷) نفسه ، ص ۲۹۶ ۰

<sup>(</sup>۱۸) الشرف على حد قول الحميرى (جبل شريف البقعة كريم التربة دائم الخضرة ، فراسخ في فراسخ طولا وعرضا ، لا تكاد تشمس منه بقعة لإلتفاف زيتونه واشتباك غصونه ، وزيت من اطيب الزيوت كثير الربع عند العصر الابتغير على طول الدهر ٠٠٠ ويقال ان في الشرف ثمانية الاف قرية عامرة وديارها حسنة ٠٠٠ وسمى بذلك لانه مشرف من ناحية أشبيلية ممتد من الجنوب الى الشمال ، وهو كله تراب لحمر » (الحميرى ، ص ٣٤٠) . المال ابن ابى زرع ، روض القرطاس ، نشريوحن تورنبرغ ، ابساله (١٩)

الذى ارسله المعتمد بن عباد الى ابن تاشفين الى جانب كتب اخرى كان لها اكبر الاثر في دفع يوسف بن تاشفين الى الجواز الى الاندلس للجهاد ضد قوى النصرانية ، وادى ذلك الى الانتصار الذى احرزه المسلمون في موقعة الزلاقة (<sup>۲۰</sup>) المشهورة (٤٧٩هـ/ ١٠٨٦م) .

<sup>(</sup>۲۰) عن موقعة الزلاقة ارجع الى ابن ابى زرع ، روض القرطاس ، ص ٩٤ ـ الحلل الموشية ، تحقيق عبد القادر زمامه ، وسهيل زكار ، ص ٥١ وما يليها ـ مذكرات الامير عبد الله ، نثر وتحقيق ليفى بروفنسال ، ص ١٠٢ ومايليها ـ الحميرى ، الروض المعطار، ص ١٠٧ ـ ٢٩٢ وانظر :

Primera Cronica General de España, ed. Menendez Pidal, t. II.

P. 558 - Menendez - Pidal, La España del cid, t. I, p. 333, Madrid,
1947 - Manuel Torron Albarran, El Solar de los Aftasies, pp. 210237.

وراجع ايضا سحر السيد عبد العزيز سالم ، التاريـخ السياسي لبطليوس الاسلامية ، رسالة ماجستير ، ص ٤٢٣ ـ ٤٩٩

## (T)

# جزيرة قادس في عصر دولتى المرابطين والموحدين

ذكر ابن القطان أن السليطين صاحب قشتالة (هو الفونسو السابع ريمندس المعروف أيضا في المصادر العربية باسم الفنش بن رمند ) غزا في سنة ٥٢٧هـ وبصحبته ابن هود (٢١) ، وكان قد استقر بعد ان سقطت سم قسطة دار ملك بني هود في ابدي النصاري في ثغر روطة Rueda de ، اقام بها متعلقا باذیال ابن ردمیر (۳) ، الے، ان Tudela ، فانتقل البها عرضه من روطة بخطة من مدينة تطيله بأهله ، وذكر ابن الاثير في حوادث عام ٥٢٩ أن المستنصر بالله ابن هود صالح السليطين الفرنجي صاحب طليطلة على أن يسلم له حدن روطة الحمين (١٣) ، وذكر ابن الكرديوس أنه لما تولى أبو جعفر أحمد بن عبد الماك سيف الدولة المستنصر بالله بن هود «راسله طاغية الانبوطر الملقب بالسليطين وقال له: ارحل عن روطه واعوضك عنها بقشتالة ماهو أحسن وأفيد ، وتقرب من غرب بلاد الأندلس ، وأخرج معلك بنفسي واحنادي والطالي ، واطوف معك على تلك البلاد ، وتدعوهم اليي طاعتن ، فمن أجابك ودخل في جماعتك تركت عنده ثقاتك ، واستعملت عليه ولاتك ، وأمنته أنا من غارات الروم ، وكنت لهم كالأب المشفق الرحيم • فرسخ هذا الكلام في رأسه ، وتمكن من نفسه ، وتخلى له عن

 <sup>(</sup>۲۱) هو أبو جعفر الحمد بن عبد الملك بن أحمد بن يوسف بن هود المعروف بسيف الدولة المستنصر آخر من تبقى من بنى هود أصحاب سرقسطة

<sup>(</sup>٣٢) الاسم الالفونسو الاول المحارب ملك ارغون ، ولكن يبدو ان المقصود هنا الفونسو السابع ملك قشتالة .

<sup>(</sup>٣٣) ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، ج١١ طبعة بيروت المصورة من طبعة تورنبرج ـ ليدن ١٨٦٥ ص٣٣ ، وحصن روطة الوارد فيالنص هي بلدة Rueda de Jalon وهي غير روطة الواقعة في جنوب الاندلس على مقربة من قادس ، والتي اشتهرت برابطتها المقصودة بالزيارة ،

معقل ما ابصر مثله من يعقل ، وامر له بقشتالة من قرى ومزارع وارضين ذات مراجع · ثم خرج معه الى عرب بلاد الاسلام فى جيوش لاترام ، فما قمد موضعا الا الفاه متقلعا ممتنعا ، ولا اطاعه بشر ولا انبسط له من قرية من القرى احد ولا انتشر · · · فرجع اخسر من صفقة ابى غبشان » (<sup>74</sup>) · وفى رواية ابن الابار فى الحلة السيراء ان المستنصر بالله اقام بروطة الى ان تخلى عنها لاذفونش بن رمند المعروف بالسليطين ، وعرضه منها بنصف مدينة طليطالة وذلك فى شهر ذى القعدة سنة وعصه هذها . « <sup>75</sup>) ·

ويتبين لنا من النصوص السابقة ان المستنصر بن هود كان صنيعة للك قشالة (الفونسو ريمندس) وانه شارك في غزوة قام بها هذا الملك القشتالى مخترقا الاندلس حتى سواحل البحر المحيط (البحيرة وطريف) متمثلا في ذلك معاصره الفونسو الأول المحارب  $\binom{\Pi}{}$ ) ، وهبطت قوات الفونسو السابع الى اشبيلية ، «وانبسطت خيلهم ، واقتحمت ما وجدت، ثم هبطوا الى شريش ، فدخلوها ، وقتلوا من وجدوا فيها ، واستباحوا

<sup>(</sup>۲٤) ابن الكروبوس ، تاريخ الاندلس أو الاكتفاء في اخبار الخلفاء ، تحقيق د - احمد مختار العبادى ، مدريد ، ۱۹۷۱ ، ص ۱۲۰ ، ا۲۱ و ابو غبشان المذكور هو المحترش بن خليل بن حبسية بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي ، ويضرب به المثل في الحمق والندامة بحيث خسر الصفقة ، (انظر الميداني ، مجمع الامثال ، ج۱ ، القاهرة ۱۳۵۲ه ، ص ۲۱۲ ، ابن الكردبوس ، المصدر السادق ، ص ۱۲۱ هامش ٥ ) ،

<sup>(</sup>٢٥) واضح أن هذا التاريخ غير صحيح ، وربما حدث ذلك على حد قول د حسين مؤنس في سنة ٤٠٢٤ (انظر ابن الابار ، الحلة السراء ، ص ٢٠٠ ) ،

<sup>(</sup>٢٦) عن حملة الفونسو المحارب التى قام بها فى سنة ٥١٩ بايعاز مان المعاهدين بغرناطة والتى أخترة فيها بلاد المسلمين مخربا ومدمرا ارجع الى الحلل الموشية ، ص ٦٦ ـ وانظر ابن الاثير ، الكامل فى التاريخ ، ج٨ ص ٢٩ ، ابن عذارى ، البيان ، ج٤ ( عصر المرابطين ) ص ٧٠ ومايليها ،

وبالغوا فى نكاية المسلمين ثم رجعوا الى بلادهم » ( $^{77}$ ) ، وذكر ابـن عذارى المراكثي نقلا عن ابن حمادة انه فى سنة  $^{870}$ ه «وصل العدو دمره الله الى حومة مدينة شريش والبحيرة ولم يلقه احـد من المسلمـين ، وصدر الى بلاده » ( $^{77}$ ) ،

وتشير الرواية المسحية الى أن القشتاليين غزوا اراضى المسلمين فى سنة ١٩٢٣م (١٩٣٧م) بقيادة الفونسو السابع ريمندس ، وانضم اليهم فى هذه الغزاة سيف الدولة المستنصر بن هود ، ووفقا لهذه الرواية قسم الفونسو السابع جيشه قسمين قاد احدهما بينما قاد القسم الآخر صنيعته المستنصر بن هود وردريجو جنثالث دى لارا ، احد رؤساء ليون ، وعبر الجيشان جبل الشارات (سيرامورينا) والتقيا فى نواحى قرطبة ، وعندئذ قام العسكر بانتساف الزروع وارغموا الأهالى على الاحتماء بالحصون والمغارات ، وواصل النصارى تقدمهم الى احواز اشبيلية وهم يحرقون ويعيثون فى اراضى المسلمين ، ووصلوا الى شريش ، فخرجوا عمرانها ، ودمروا مبانيها ، ومن هناك ساروا الى قادس » (٢٩) ،

ويفهم من سياق هذه الرواية أن انقشتاليين وصلوا في غارتهم الى قادس التى ربما تعرضت لعدوانهم شأن غيرها من المدن و ولكن هذه الغارة لم تتكرر بعد ذلك في عصر المرابطين و ومما لاشك فيه أن قادس في هذا العصر احت دورا حربيا هاما ، اذ كانت قاعدة بحرية من الطراز الاول ، يؤكد ذلك أن ولاتها من «بنى ميمون» اشتهروا بقدراتهم الحربية العالية وقياداتهم للاساطيل المرابطية ، وفاقوا قادة البحر مسن بنى

<sup>(</sup>٢٧) ابن القطان ، قطعة من نظم الجمان ، ص ٢٠٠

<sup>(</sup>۲۸) أبن عذاري ، البيان ، ج ٤ ( عصر المرابطين ) ص ٨٨

M. Lafuente, Historia general de España, (Cronica Alfonso VII) vol. ( 74 ) III P. 249.

عن محمد عبد الله عنان ، دولة الاسلام في الاندلس ، عصر المرابطين ، ص ١٤١ ·

مردنيش في شرق الاندلس شهرة وحظا ، وبفضلهم ورث الموحدون هذا التفوق البحرى ، وأصبحوا أمراء البحر بلا منازع .

ولا نعرف عن بنى ميمون سوى انهم اسرة بحرية ظهرت ظهورا مشرفا فى عصر المرابطين ، ولعب عميدهم أبو عبد الله محمد بن ميمون دورا هاما فى سيطرة المرابطين على النصف الغربى من حوض البحر المتوسط ، ومن المرجح أنهم ينتسبون الى أصول عربية ، وربما كان منهم من ساعد الأمير عبد المرحمن الداخل فى المرحلة الاولى من تثبيت ملطانه فى الانداس فى التغلب على الثائر حيوة بن ملامس ومن سانده من البربر ، فقد ذكر صاحب « اخبار مجموعة فى فتح الانداس» أن الامير عبد المرحمن حارب هذا الثائر ومن ناصره من بربر الغرب ، وأنه أمر بنى ميمون بمكاتبتهم ، واتفق معهم بنو ميمون على أن يخذلوا حيوة الناء القتال ، ونجح بنو ميمون فى خطتهم ، ودارت الدائرة على حيوة ورفاقه ، ومقط حيوة نفسه قتيلا ، فى حين أفلت صاحبه عبد الغافر الى المشرق ( أ ) .

وربما ینتسب بنو میمون الی بنی عبد الدار الذین کانوا ینزلون بقرطبة واشبیلیة ، ومنهم علی سبیل المثال ابو بکر محمد بن عبد الله بن میمون بن ادریس بن محمد بن عبد الله العبدری (ت  $(^{\Pi})$ )، ولکننا نستبعد هذا الاحتمال استنادا الی ان اسم میمون یتوسط الاسم ولا یدل علی اسم الاسرة ، ویبدو ان جماعة من بنی میمون نزلوا بثغر دانیة فی شرق الاندلس ، وانتقل افراد منهم الی المریة  $(^{\Pi})$  .

<sup>(</sup>٣٠) أخبار مجموعة ، ص ١٠٨

<sup>(</sup>٣١) ابن الابار ، التكملة لكتاب الصلة ، تحقيق كوديرة ، ص ٧٥١ ـ ابن صاحب الصلاة ، تاريخ المن بالامامة على المستضعفين بأن جعلهم الله ائمة وجعلهم الوارثين ، تحقيق د · عبد الهادى التازى بيروت ، ١٩٦٤ ص ٢٢٦ ·

<sup>(</sup>٣٢) عَبِّد الواحد المرآكثي ، المعجب في تلخيص اخبار المغرب ، ص

واياما كان اصل بنى ميمون ومنازلهم فى الاندلس ، فالذى لاشك فيه انهم كانوا اسرة من البحريين ، تمرسوا فى ركـوب السفن وتدربوا على القتال البحرى ، وينقل المقرى نصا هاما للشقندى فى سياق حديث عن فضائل الاندلس ، ذكر فيه ان بنى ميمون كانوا قادة البحر زمن الموحدين ، ومنهم من قهر النصارى فى البحر ، واغار على السواحل المسيحية المطلة على السيف الشمالى لحوض البحر المتوسط الغربى ، وأشاعوا الذعر فى نفوس اهلها ، ويعبر عن ذلك بقوله : « وفيها ( اى المرية ) كان ابن ميمون القائد الذى قهر النصارى فى البحر ، وقطع سفرهم فيه ، وضرب على بلاد الرمانية ، فقتل وسبى ، وملا صدور اهلها رعبا حتى كان منه كما قال اشجع :

فاذا تنبه رعته واذا غفا · · سلت عليه سيوفك الاحلام» (٣)

ويجعل ابن خلدون مجال نشاطهم البحرى والادارى فى جزيرة قادس ، وفى ذلك يقول : «وكان الجانب الغربى من هذا البحر موفور الأساطيل ،ثابت القوة ، لم يتحيفه عدو ، ولا كانت لهم به كرة ، فكان قواد الأسطول به لعهد لمتونة (المرابطين) بنى ميمون رؤساء جزيرة قادس » (<sup>71</sup>) .

<sup>(</sup>٣٣) المقرى ، نفح الطيب ، ج٤ ، ص ٢٠٦ ـ أحمد مختار العبادى، تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والاندلس ، بدروت ١٩٦٩ ، ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٣٤) أبن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، طبعة بيروت ١٩٦١ ، ص٢٥٥ وريما استقر فرع من هذه الاسرة في جزيرة شقر القريبة من دانية، وريما استقر فرع من هذه الاسرة في جزيرة شقر القريبة من دانية، شقر ينتسبان الى بني ميمون ، هما عبيد الله بن احمد بن ميمون المخزومي ، وعبيد الله بن ميمون الانصاري الذي عـرف بابن الاديب (ت ٥٠١هـ) (انظر ابن الابار ، التكملة لكتاب الصلة ، ح٢ ، ض ٥٣٤) ، وواضح من الاسمين انهما لفقيهن أو لعالمن من علماء جزيرة شقر ، ولو كان افتراضنا صحيحا وصحت نسبتهما الى بني ميمون فان ذلك ينهض في هذه الحالة ديــلا على ان يعض أفراد هذه الاسرة اشتغلوا بالادب والفقة ،

وأول من برز من بنى ميمون البحريين ، وَذاعت شهرته في الآفاق أبو عبد الله محمد بن ميمون (<sup>°7</sup>) الذى تولى قيادة أسطول المرابطين في عهد على بن يوسف ، وكان يتخذ من المرية فيما يبدو قاعدة السفنه (<sup>°7</sup>) .

ويرجع السبب في ظهوره واستخدامه قائدا الاسطول المرابطين الى دوره البطولى الذى قام به عندما هاجم اسطول جنوة وبيشه جزيرة ياسم Ibiza من عمل ميورقة ، واستولى الجنويون والبيشيون عليها وانتهبوها ، وسبوا اهلها في سنة ٥٠٨ه (اغسطس ١١١٥م) • ثم فلجا اسطول البيشيين والجنوية وشاركهم امير برشلونه رامون برنجر وطائفة من اربونه ومنبلييه (٢٧) جزيرة ميورقة بالحصار ، فبادر ناصر الدولة مبشر بن سليمان والى الجزيرة بالكتابة الى الامير على بن يوسف يستصرخه ويستنصره ، ولم يجد من يقدم على حمل هذا الكتاب الى يستصرخه ويستنصره ، ولم يجد من يقدم على حمل هذا الكتاب الى اللامير سوى ابا عبد الله محمد بن ميمون ، ذلك البحرى الجرىء المغامر، الذى قبل أن يحمل الرسالة لاستنقاذ الجزيرة من الخطر الجاثم الذى يتهددها ، ونجح ابن ميمون في اختراق الحصار بغراب كان بين يديه ، اذ خرج ليلا من دار الصناعة وقد تستر بالظلام ، وتمكن من العبور الى

<sup>(</sup>٣٥) التجانى ، رحلة التجانى ، نشير الاستاذ حسن حسنى عبد الوهاب ، تونس ، ١٩٥٨ ص ٣٣٩ ويسميه في موضع آخر على بن ميمون (نفس المصدر ، ص ٣٣٥ ويسميه في موضع آخر على العبادى على اضطراب المصادر حول اسم ابن ميمون بأن منهم من يذكره على انه على بن ميمون ، والبعض على انه محمد بسن ميمون (احمد مختار العبادى ، المرجع السابق ، ص ٢٤٦ ) ، والحقيقة أن هناك قائدين بحريين من اسرة بنى ميمون ، الاول هو أبو عبد الله محمد بن ميمون والثانى هو أبو الحسن على بن عيمى بن ميمون ابن اخت القائد الاول (المقرى نفح الطيب ، ج احرس بن ميمون ابن اخت القائد الاول (المقرى نفح الطيب ، ج احرس ميمون) ،

<sup>(</sup>٣٦) المقرى ، نفح الطيب ، ج ٤ ص ٢٠٦ Jacinto Bosch Vila, los Almorávides, Tetuan, 1954, p. 191. (٣٧)

المغرب ، واستنهض عزيمة الامير على بن يوسف على التحرك المريع لتخليص ميورقة من غزو محقق • ولم يتردد الامير على بن يوسف في تعمير ثلاثمائة قطعة بحرية على الفور وتسييرها الى ميورقة بقيادة قائد البحر ابن تاقرطاس ، فلما شعر العدو بخروج هذا الاسطول رفع الحصار عن الجزيرة وصدر عنها مكتفيا بما حمله من السبى والغنائم . ومنذ ذلك الحين « تعين ابن ميمون عند امير المسلمين» (٢٨) ، فقدمه على بن يوسف قائدا للأسطول البحرى بالمرية في سنة ٥١٠ه ، « فكان له غزوات مشهورة وأمور مذكورة » (٢٩) · وكان يوجه حملاته البحرية على صقلية وايطاليا الجنوبية ، وكان على حد قول ابن الخطيب « صاحب الأسطول وصنيعة الملثمين ، وقد كان وفي لهم واستمسك بدعوتهم » (٤٠) • وكانت لـه في البحر صولات وجولات ضد اعـداء الاسلام ، وشارك في كثير من العمليات ألبحرية التي قام بها المرابطون ضد النورمنديين في صقلية ، التي كانت قد سقطت في أيدي هؤلاء النورمنديين في سنة ٤٨٤هـ (١٠٩٢م) • ومنذ ذلك الحين أصبحت صقلية مركزا يغير منه النورمنديون على سواحل افريقية مما دفع الزيريين اصحاب افريقية الى الاستعانة بالمرابطين بنى عمومتهم • فكان الامير على بن يوسف يعهد الى قائده ابى عبد الله محمد بن ميمون بالاغارة على صقلية والعيث في بلاد رجار الثاني • ففي سنة ٥١٥ه عهد الامبر على بن يوسف الى قائد البحر ابى عبد الله محمد بن ميمون بغزو «بلاد الروم » ، ويقصد بها هنا سواحل ايطاليا ، وفي ذلك يقول ابن عذارى : « وفي هذه السنة نفذ عهد امير المسلمين على بن يوسف الى (أبى عبد الله) محمد بن ميمون قايد الأسطول بتعمير حملة وغزو بلاد الروم بها ، فعمر خمسة وعشرين (فراغ) الدربة والنجدة ، فاستفتح مدينة قطرون وهى على مسافة يوم من مدينة (فراغ) فيها ، وامتنعت جملة من اهلها بقصبتها وهى وعرة المرتقى باسقة الذرى ، فتعلقت (فراغ) واشرفوا على استفتاحها ، فحماها الليل (فراغ) دونها وصدر المسلمون الى الأسطول وعدها (فراغ) وخمسون راسا من السبى وكثير (فراغ) وانصرف عنها القايد الى المرية » (ألل) .

وفي السنة التالية (سنة ٥١٦هـ) سير على بن يوسف أبا عبد الله محمد بن ميمون قائد أسطوله الى صقلية لغزو نقوطره Nicotra من عمل رجار ، ففتحها وسبى نساءها واطفالها • وكان الامير الزيرى على بن يحيى بن تميم صاحب افريقية قد كتب الى رجار عندما وقعت بينهما الوحشة يتهدده بادخال الملثمين والعرب الى صقلية ، فلما كان من غزو أبى عبد الله ماكان من غزوه لنقوطره ، لم يشك رجار صاحب صقلية أن السبب الباعث على ذلك والمحرك له هو على بن يحيى ، «فاستنفر اهل بلاد الروم قاطبة ، واكثر الاستنصار واستجاش وحشد كانما في ذلك كله لامره ، فمنع السفر الى سواحل المسلمين ، والتام له مالم يعهد مثله » (٢٤) .

وذكر الزهرى ان «غارات المسلمين في البحر من بلاد الاندلس الى هذه البلاد (بلاد الرمانية) ، وكان يومئذ على الاسطول محمد بن ميمون من مدينة المرية ، وغزاها من بعده من اشبيلية عيسى بن ميمون »(<sup>12</sup>) ، وظل ابو عبد الله بن ميمون مواليا للمرابططين مخلصا في خدمتهم الى أن تهاوت دعائم دولتهم بعد وفاة على بن يوسف ، ومع ذلك فقد واصل

<sup>(</sup>٤١) ابن عذارى ، البيان المغرب (القسم الخاص بالمرابطين) ج٤ ، ص ٦٦٠

<sup>(</sup>۲۲) نفس المصدر ، ص ۲۷ ، وانظر ایضا : اماری ، المکتبة الصقلیة، نصوص جمعها الاستاذ میشیل اماری ، ونشرها فی ۱۸۵۷ ، ص ۳۷۱ (۲۳) الزهری ، کتاب الجغرافیا ، تحقیق محمد حاج صادق ، دمشق، ۱۹۲۸ ، ص ۳۷ ،

بذل خدماته للامير تاشفين بن على • وكان هذا الامير قد ابتنى حصنا يحريا على مقربة من وهران اتخذه ملاذا له وحصنا يتحصن فيه ، واوعز الى ابى عبد الله محمد بن ميمون قائد اسطوله بالمرية بان «يجهز له عشرة اجفان غزوية تكون بمرسى هذا الحصن ، معدة لحادث يحدث عليه وان الجاته ضرورة الى الجواز الى الاندلس جاز » (<sup>13</sup>) •

فلما اختلت احوال تاشفين ، وحاصره الموحدون في شعاب الجبال كتب الى ابن ميمون قائد اسطوله ، يامره بالاقلاع الى ساحل وهران ، واتجه تاشفين اثر ذلك الى الحصن المذكور ليقلع منه على الاجفان الاندلسية الى الاندلس ، ولكنه تردى بفرسه في احد الاجراف القريبة من الحصن ، فهوى به فرسه من شاهق بازاء رابطة وهران ، فتوفى في لية ٢٧ رمضان سنة ٥٣٩ه (عنا ) .

وهكذا لم يقدر لابن ميمون أن ينقذ الأمير تأشفين بن على مع خلوص نيته في انقاذه ، وعلى الرغم من اقتناعه بانهيار دولة المرابطين لاسيما بعد مصرع تأشفين وقيام الثورات على المرابطين في مناطق عديدة مسن الأنسداس (<sup>11</sup>) ، فقسسد ظلل وفيسسا لهسذه

<sup>(£2)</sup> مجهول ، الجلل الموشية ، تحقيق سهيل زكار ، وعبد القادر زمامة ، الدار البيضاء ، ١٩٧٩ ، ص ١٣٢ ·

<sup>(</sup>٤٥) البيدق ، كتاب أخبار المهدى بن تومرت ، تحقيق عبد الحميد حاجيات ، الجزائر ، ١٩٧٥ ، ص ١٠٧ ـ ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ص ٢٤٨ ٠

<sup>(13)</sup> من ذلك أبو القاسم أحد بن قسى في مرتله ، وأبو محمد سدراى بن وزير في الغرب ، ويوسف البطروجي بلبلة ، ولبيد بن عبد الله بشنترين ، وأبو القمر بن عزوز بشريش ، وعلى بن عيسى بسن ميمون بقادس ومحمد بن النذر بشلب ، وأب عنان فارس بيابرة، ومحمد بن على بن الحجام ببطليوس ، وأبو جعفر أحمد بن حمدين بقرطبة ، وأبو الحكم بن حسون بمالقة ، وأبو مروان عبد اللك بن عبد العزيز ببلنسية ، وأبو وعبد الله بن أبي جعفر بمرسية ، وأبو أمية أحمد بن عاصم بأريوله ، ويوسف بن عبد الرحمين بن جزي بجيان ، وأبو عبد الله محمد بن سعد بسن مردين بشرق الاندلس ،

الدولة (٤٢) ، مواليا وهو في قاعدته البحرية بالمرية لبنى غانية اصحاب جزر البليار الموالين للمرابطين ، ومن الادلة التي نستند عليها في ذلك

(٤٧) يذكر البيذق في معرض حديثه عن احداث الفترة التي سبقت مقتل تاشفين بن على مباشرة أن القائد ابن ميمون كان في طريقه بحراً الى وهران لانقاذ تاشفين في الوقت الذي كانت قوات الموحديث تقطع الطريق على تاشفين لقتله واسقاط دولته (البيذق ، المصدر السابق ، ص ٩٨ ) • وإذا كان هذا النص يعبر عن وفاء أبن ميمون لسيده تاشفين بحيث خرج بالقطائع تجاه وهران لانقاذه فان البيذق يسوق خبرا نقله ابن عذاري عنه باختصار يؤكد فيه أن ابن ميمون القائد أعلن توحيده قبل مقتل تأشفين بن على بفترة قصيرة للغاية وذلك عقب الهزيمة التي تلقاها على أيدى الموحدين بِالقَرْبِ مِن بِجَايِة في منطقة تعرف ببين الصخرتين • يقول البيذق: « وعند ذلك جاءت الحملة من بحاية وقائدها ابن ميمون بن المنتصر ، فطلعوا على قتالنا فهزمناهم من بين الصخرتين الى باب المدينة ، فقتلنا منهم الذي وعد الله بقتله ، فأصبحوا هاربين ، ولحق القائد ابن ميمون الى متيجه ، فبعث للخليفة رضه بالتوحيد، وقال له : ان انت استفتحت المغرب فتجيء الى المشرق تصيبه مُفتوحاً وأنا قائده » (البيذق ، أخبار المهدى ، ص ١٠٥ ، ١٠٦)٠ أما أبن عذارى فيذكر أنه لما وصلت حملة بجاية لنصرة تأشفين سنة ٥٣٩ه بهدف قتال الموحدين ، وكان يقودها ميمون بن المنتصر ، هزمهم الموحدون من الصحرتين الى باب تلمسان ، وبعث القائسد المذكور الى عبد المؤمن يعلمه بتوحيده سرا ، ويعلمه بفتح افريقية اذا فتح المغرب • (ابن عذاری ، ج٤ ص ١٠٣) • واذا الخذنا برواية البيذق وابن عذارى ، فان مضمون الرواية يشير الى أن قائدا يدعى ميمون بن المنتصر بايع الموحدين سرا قبل وفاة سيده تاشفين . ونعتقد أن اسم هذا القائد (ميمون بن المنتصر) ليس الاسم الذي عرف به قائد البحر أبو عبد الله محمد بن ميمون، وان الاسمين لشخصين مختلفين ، ثم أنه ليس منطقيا أن يوحد أبن ميمون القائد الوفى لتاشفين قبل مصرع تاشفين بقليل في الوقت الذي كان يخلص لتاشفين ويسعى الى انقاده في رابطة وهران قبل أن يلقى مصرعه • ونستدل على صحة هذا الرأى من رواية اوردها ابن عدارى وضح فيها الاختلاف بين ابن النتصر وابن ميمون ، فبينما يذكر أن أبن المنتصر الذي وصل من بجاية في سنة ٥٣٩ بعد هزيمته على أيدى الموحدين اتصل بعبد المؤمن سرا يعلمه بتوحيده ، يستطرد قائلا : «ولقى تاشفين بعسكر مشتت والقايد ابن ميمون في الاسطول في البحر برسم أن يطلع تاشفين فيها أن =

ان القائد محمد بن ميمون قبض وهو بالمرية على ابى مروان عبد الملك بن عبد العزيز صاحب بلنمية الذى فر من بلنمية ولحق بجبال المريف « وقيده وفاء لبنى غانية ، واقام عنده الى ان دفعه الى عبد الله بــن محمد (بن على بن يوسف بن غانية المسوفى) عدو ابن عبــد العزيز وطريده من بلنمية وشاطبه ، وقد ورد على المرية في قطع ميورقة برسم اتباع العدو ، فعف عبد الله عن دمه واحتمله معه مقيدا ، ونقم الناس على ابن مهمون فعله » ( أن ) ، وعندما اخرج اهل المرية من كان لديهم من حامية المرابطين ، واختلفوا فيما بينهم عمن يقدمونه عليهم ، وقــع اختيارهم على القائد ابى عبد الله محمد بن ميمون ، فرفض ابو عبد الله هذا الاختيار ، واعتذر بقوله : «انما انا رجل منكم ، ووظيفتى البحر وبه عرفت ، فكل عدو جاءكم من جهة البحر فانا لكم به ، فقدموا على انفسكم من شئتم غيرى » ، فقدموا على انفسهم رجلا منهم يدعى عبد الله بن محمد الرميمي ( أله ) .

ويبدو أن أخلاص أبى الله محمد بن ميمون للمرابطين لم ينسه واجهه الأول في الجهاد البحرى ضد قوى المسيحية ، وربما كان ذلك هو السبب الذى من أجله دخل في خدمة الموحدين ، ودفعه ذلك الى مهاجمة النورمنديين في صقلية (\*0) ، والاشتراك بحرا مع الموحدين في تحريسر

راى مالا طاقة له من قتال الموحدين ، فلم يقدر الله ، وخرج عسكر
من الموحدين واتباعهم اقتال تاشفين قود عليه عبد المؤمن بن على
السيد أبا حفص ، فهزم عسكر تاشفين ، وتبعث ، واحاط به
وحصره ، فخرج تاشفين فارا بنفسه يريد الدخول في القطايع ،
فبينما هو سائر على فرسه في الليل أذ صادف حافة حاف منها
ومات » ( ابن عذارى ، ج٤ ص ١٠٠٤) .

<sup>(</sup>٤٨) ابن الابأر ، الحلة السيراء ، تحقيق د٠ حسين مؤنس ، ج ٢ القاهرة ١٩٦٣ ، ص ٢٢٢ ٠

<sup>(</sup>٤٩) عبد الواحد المراكشي ، المعجب ، ص ٢١٠ ٠

<sup>(</sup>٥٠) التجانى ، رحَّلة التجانى ، صن ٣٤٧ ، ٣٤٨ ، ومن الجديسر بالذكر أن التجانى يسميه محمد بن عبد العزيز بن ميمون ،

المهدية من الاحتلال النورمندى (أم) • وهذا يدعونا الى الاعتقاد بانه كان مجاهدا بحريا، بغض النظر عنتبعيته سواء للمرابططين او الموحدين و وفي سبيل الجهاد البحرى اضطر الى الدخول في خدمة الموحدين •

وتلى شخصية ابى عبد الله محمد بن ميمون من بين قواد البحر من بنى ميمون شخصية ابى الحسن على بن عيسى بن ميمون والى جزيرة قادس ، وقائد اسطول المرابطين فى جنوب الاندلس (٣٠) ، وعلى بن عيسى هذا هو ابن اخت قائد البحر محمد بن ميمون (٣٠) ، وكان بخلاف خاله محمد بن ميمون لاتهمه الا مصلحت الشخصية ، فلما انهارت دولة المرابطين بمصرع أميرهم تاشفين ، لم يتردد فى الخروج عليهم ، فكان فى مقدمة من ثار من زعماء الاندلس على المرابطين عندما أيقن بقرب نهايتهم ، فاقدم على خلع طاعتهم سنة ٩٣٥ه ، واعلن استقلاله بجزيرة قادس ، وفى سنة ٠٤٥ه عبر البحر الى المغرب ، وسار الى لقاء عبد المؤمن بن على ، وكان يومئذ قائما على حصار فاس ، الله لقاء عبد المؤمن بن على ، وكان يومئذ قائما على حصار فاس ،

<sup>(</sup>٥١) الحلل الموشية ، ص ١٥٤ ٠

<sup>(</sup>۵۲) تمكن ابو الحسن على اثناء خدمته المرابطين من اسر القائد القطلانى الربرتير Reverter ، واستاقه الى مراكش ( ابن الآبار ، الحلة السيراء ، ص ۱۹۳ وما يليها ) وكان الربرتير قائدا لطائفة النصارى الذين دخلوا فى خدمة المرابطين واخلصوا فى خدمتهم (ابن عذارى ، ج٤ ص ٩٨) ، وقد لقى الربرتير مصرعه فى سنة ٣٩٥ فى احدى معاركه مع الموحدين (ابن عذارى ، ص

<sup>(</sup>۵۳) المقرى ، نفح الطيب ، ج١ ص ١٥٧ ٠

ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ص ٢٤٨ • وانظر محمد عبد الله • ٣٢٣ ، ٣٢١ عمر المرابطين ، ص ٣٢٣ ، ٣٢١ عمر المرابطين ، ص ٣٢٣ ، ٣٢١ عمر المرابطين ، ص ٣٠٤ ، ٣٢٩ . Anwar G. Chejne, Historia de España musulmana, p. 75.

وكان أبوه عيسى بن ميمون قائدا له شهرته في البر والبحر ، كما اسندت اليه ولاية شنتمرية الغرب (00) • ويبدو أن خلافا وقع بين عيسى بن ميمون وبين بنى غانية بقرطبة ، ربما بسبب ميل عيسى بن ميمون للموحدين ، ولهذا اقدم بنو غانية على حبس ابن ميمون في سحن قرمونة (٢٠) • فلما افتتح الموحدون مدينة فاس في ذي القعدة سنة ٥٤٠ه ، فر صاحبها يحيى بن أبي بكر الصحراوي ، وتحصن بسبته ٠ ولكي يطلق على بن عيسى بن ميمون سراح والده عيسى السجين بقرمونة قبل أن يجيز الصحراوي الى قادس ، كما أجاز من كان برفقته من اللمتونيين ومرتزقة القطلان والقشتاليين الذين كانوا في خدمت الى جزيرة قادس · وفي مقابل ذلك قبل ابن الصحراوي أن يشفع في عيسي بن ميمون والد القائد على لدى بنى غانية بقرطبة ، وأمكنه أن يخرجه من سجنه بقرمونة ويسرحه اليه (٥٧) ، وضمانا لاطلاق سراح اليه سطا على بن عيسى على خيل ابن الصحراوي ، واعتقل من بقى لديه من رجال وارتهنهم في قادس • فلما وصل يحيى الصحراوي الى قرطبة أوفى بعهده واطلق سراح عيسى بن ميمون ، الـذي لم يتردد في التوحيـد والدخول في طاعة عبد المؤمن بن على ، وشارك الموحدين في غزو شلب سنة ۵٤۳هـ (<sup>۸م</sup>) ٠

اما ابنه صاحب البحر ابو الحسن على بن عيسى الذى ثار بقادس ضد المرابطين ، فقد سبق اباه فى بذل الطاعة لعبد المؤمن بن على ، وذلك فى طليعة عام ٥٤٠ه ، ولم يتردد فى العبور الى العدوة ومقابلة عبد

<sup>(</sup>٥٥) ابن عذارى ، البيان ، القسم الموحدى ، ص ٣٩٠

<sup>(</sup>٥٦) ابن عذارَى ، نص جديد لابن عذارَى ، نشره عبد القادر زمامة، صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد ، عـدد ٢٠ ، مدريد ١٩٨٠ ، ص ٨١ .

<sup>(</sup>۵۷) ابن عذاری ، نص جدید ، نشره عبد القادر زمامه ، ص ۸۱

<sup>(ُ</sup>۵۸) اَبِنَ عَذَارَى ، نَفْسُ الصَّدر السَّابِقُ ، صَ َّهُ ، وانظر َ ابن عذارى، البِيان ، القسم الموحدي ، ص ۳۹ ·

المؤمن اثناء قيامه بحصار فاس كما سبق ان ذكرنا ، وهناك بايعه وقدم له فروض الطاعة ، ثم أمره عبد المؤمن بالعودة الى قادس وهدم صنمها المشهور ( $^{9}$ ) ، « فانصرف ، وشاع خبره بجزيرة الاندلس ، وخطب له على بن عيسى بجامع قادس ، وهى أول خطبة خطبت له (أى لعبد المؤمن ) بجزيرة الاندلس ، وذلك في أول عام أربعين وخمسائة » ( $^{1}$ ).

وفى نفس الوقت اقنع على بن عيسى احمد بن قسى الصوفى الثائر على المرابطين وصاحب حصن مرتلة ببذل الطاعة لعبد المؤمن ، فأجازه فى غراب هو واصحابه المختصين به من مرتلة الى سبته ، أما على بن عيمى بن ميمون ، فقد اهتم فور عودته الى قادس بهدم صنمها ذائع الصيت استجابة لامر عبد المؤمن من جهة ، واعتقادا منه أن هذا الصنم يحتوى فى داخله على كنوز ضخمة ، وأن جوفه حشى بالتبر ، فبادر بتدميره ، ولكن خاب ظنه ، ولم يستخرج من حجارته سوى كميات كبيرة من الرصاص والنحاس الذهب المعقود بالحجارة (11) ،

وكان يقال انه اذا هدم صنم قادس استولى النصارى على بلاد

<sup>(</sup>٥٩) كان الموحدون يكرهون انتمثيل بخلق الله ، ولهذا كانوا يكرهون الصور الآدمية ويعتبرونها اصناما ، وقد فعلوا نفس اللليء بتمثال الزهراء الذى كان منصوبا على باب مدينة الزهراء ، اذ أمر المنصور الموحدى بانزاله وتدميره اثناء تقدمه بجيوش الموحديان للقاء قوى المسيحية مجتمعة ،

<sup>(</sup>٦٠) ابن عذاری ، البیان ، نص جدید ، ص ٨٣٠

 <sup>(</sup>۱۱) الزهری ، کتاب الجغرافیة ، ص ۹۱ ـ یاقوت ، معجم البلدان، مادة قادس ـ الحمیری ، الروض المعطار ، ص ۶۵۹ ـ المقری ، نفی الطیب ، ج۱ ص ۱۲۷ ، ۱۵۷ .

الأندلس ، واتفق أن دخل النصارى قرطبة في سنة ٥٤٠ (١٣) .

کنلك قیل ان الذی یتجرا علی هدمه یموت مقتولا ( $^{\mathbf{Y}}$ ) ، وهکذا کان ( $^{\mathbf{Y}}$ ) .

<sup>(</sup>٦٢) الحميرى ، المصدر السابق ، ص ٤٤٩ • كان أبو جعفر أحمد بن محمد بن حمدين آلذي انتزى بقرطبة قد خرج عنها بعد ان اقدم أحمد بن عبد الملك بن هود صاحب روطة Rueda على دخولها في قوة من انصاره القشتاليين ، ولكن أهل قرطبة تبرموا بحكُّمه سريعاً وضاقوا ذرعا من استبداد وزيره ، وثارت نفوسهم غضبا لمجرد رؤية اجناده النصارى يجوبون شوارع قرطبة ، فانقلبوا على أبن هود بعد ثمانية ايام من تبعيتهم له ، فاضطر ابن هود الى الفرار الى جيان ، وعاد ابن حمدين في اعقاب ذلك الى قرطبة في ١٠ ذي الحجة سنة ٥٣٩ه ، فنودي به اميرا عليها للمرة الثانية (ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ص ٢٥٣) ، ولكن اهل قرطبة لم يلبثوا أن تبرموا به بعد مضى ١١ شهرا من توليه الامارة فاتصلوا بيحيى بن عانية باشبيلية واستعانوا به على آخراج ابن حمدين من بلدهم ، فقدم ابن غانية في جمادي الآخرة من سنة ٥٤٠ه ومعه فرقة من النصاري ، وأوقع بقوات ابن حمدين في أحواز استجه ، ودخل قرطبة في ١٢ شعبان سنة ٥٤٠ه ، ودخل النصارى قرطبة وعاثوا فسادا في مسجدها الجامع ، وربطوا خيولهم في اروقته ، واقاموا قداسا حافلا ، ويؤرخ المرآكشي هذه الحادثة خطئا بسنة ٥٠٣ (عبد الواحد المراكشي، المعجب ، ص٢٧٣)، ويذكر ابن غالب صاحب فرحة الانفس هذه الحادثة بشيء من التفصيل فيقول: « ودخلت النصاري هذا الجامع المكرم عند دخولها قرطبة سنة أربعين وخمسمائة عندما هاجت الفتنة الثانية ، ثم من الله تعالى بخروجهم بعد تسعة أيام أو نحوها ، وحملت التفاتيح التي كانت في المنار من الذهب والفضة ، وحمل من المنبر نحو نصفه ، وبقى الباقى ، ونهبت اوصاله وثريات الفضة عند دخولهم ، واما بأب الذهب الذي كأن للمقصورة فأنه نهب مع بيت مال الجامع في الفتنة الأولى » (ابن غالب ، قطعة من كتاب فرحة الأنفس ، تحقيق د الحمد لطفي عبد البديع ، ص ٣٠ ، وانظر السيد عبد العزيز سالم ، قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس ، ج١ ص ١٤٨، وهامش ۲ ) ٠

<sup>(</sup>٦٣) البيذة ، أخبار المهدى ، ص ١٢٢ ، ١٢٣ ـ الحميرى ، الروض المعطار ، ص ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٦٤) البيذق ، المصدر السابق ، ص ١٢٣ ٠

ومن المعروف أن على بن عيمى بن ميمون اشترك مع القوة الموحدية المتجهة لفتح اشبيلية في أواخر عام 2011 • فقد حاصرتها سفنه بحرا ، وساعد بذلك جيش الموحدين ومن انضم الى هذا الجيش من زعماء الاندلس الثوار أمثال أبو محمد سدراى بن وزير شيخ أهال الغرب ، ويوسف بن محمد البطروجي الثائر بلبلة ، ولبيد بن عبد الله قائد شنترين (ملا) .

وفى سنة 201 خرج على بن ميمون صاحب قادس وشنتمرية الغرب على الموحدين فى نفس الوقت الذى ثار فيه احمد بن قسى فى شلب ، والبطروجى فى لبلة ، وابن الحجام فى بطليوس ، وابن غانية فى الجزيرة على الموحدين واخرجوهم ، اما على بن عيمى بن ميمون الثائر فى قادس فقد امتنع عن امداد اشبيلية بالعدد والاقوات بحرا عندما حوصر والياها عبد العزيز وعيمى اخوا المهدى محمد بن تومرت ، فقد كان على بن عيمى قائد البحر «مالكا له ، لاتجرى جارية فيه خوفا منه ، لاستباحته اموال التجار ودمائهم الذين يسوقون الاقوات ويتصرفون فى مصالح المسلمين ، يقتلهم بسيفه ، ويسقيهم الموت من خوفه » (11) .

ولكن على بن عيسى بن ميمون لم يلبث أن أعلن عودته ألى طاعة الموحدين (١٠٠) ، وأظهارا لحسن نواياه نحوهم ، جاز ألى العدوة ،

<sup>(</sup>٦٥) ابن عذاری ، البیان المغرب ، القسم الموحدی ، ص ٣٤ – ٣٦ ، وانظر محمد عبد الله عنان ، عصر المرابطين ، ص ٣٢٧ ٠

<sup>(</sup>٦٦) ابن عذاري ، نص جديد من البيان ، ص ٨٨ ٠

<sup>(</sup>٦٧) في اواخر عصر دولة المرابطين ثار جماعة من اهالي الاندلس عليهم ، واخذت وفود الاندلسيين تتوالى على عبد المؤمن بن على د الله

#### وحاصر يحيى بن ابى بكر الصحراوى الثائر في سبتة ، ولكنه لقى

عليه في سنة 3011 شناء محاصرته لمراكش • كما وفد عليه احمد بن قمي زعيم ثوار غرب الاندلس ، كذلك قدم اليه بعد افتتاحـه لمراكش وفد من اشبيلية برئاسة القاضي ابي بكر بن العربي يحمل اليه بيعة اهل اشبيلية عقب افتتاح الموحدين لها • وتختلف المسادر في تحديث تاريخ تدخل الموحدين في شئون الاندلس والطريقة التي تم بها هذا التدخل ، فابن ابي زرع يذكر في روض القرطاس أن هذا التدخل يرجع الي أواخر عام 50 عقب افتتاح عبد المؤمن بن على لتلمسان ، وذلك عندما أرسل عبد المؤمن الاندلس جيشا عدته عشرة آلاف فارس بقيادة الشيخ ابي عمران موسى بن سعيد ، وقد نزل هذا الجيش بساحل الجزيرة الخضراء ، فكانت أول مدينة يفتتحها هذا الجيش مدينة شريش، حيث خرج صاحبها أبو الغمر بن عزون وأعلن طاعتـه ، ولذلك حيث خرج صاحبها أبو الغمر بن عزون وأعلن طاعتـه ، ولذلك الموحدين لها بشهر ذي الحجة سنة 5004 (ابن أبي زرع ، الروض القطاس ، ص 117) ،

أما ابن الآبار (في الحلة السيراء ، ص ٢٠٠) وابن خلدون ( في كتاب العبر ، ج٦ ص ٢٣٣ ) فيذكران أن أول تدخل للموحدين في الاندلس حدث في أواخر عام ٥٤٠ه ، وأن أول جيش للموحدين جاز الى الاندلس في سنة ٥٤١ه ، وذلك عندما وفد على بن عيسى بن ميمون قائد اسطول المرابطين في قادس على عبد المؤمن بن على وهو يعسكر بقواته تحت اسوار فاس سنة ٥٤٠ه ، وهناك اعلن طاعته له ، ثم عاد الى الاندلس حيث اقام الخطبة للموحدين بجامع قادس (ابن عذاري ، البيان ، القسم الموحدي ، ص ٣٤) . وبذلكَ يسجل عام ٥٤٠ بداية للتدخل الموحدي في الاندلس ، في حين تسجل سنة ٥٤١هـ أول تدخل عسكري لهم عندما سير عسد المؤمن جيشا الى الاندلس بقيادة براز بن محمد المسوفى ، شارك فيه ابن قسى ، وقد افتتح هذا الجيش مدينة طريف والجزيرة الخضراء ، ثم اتجه الى شلب لينتزعها من يد ابن وزير ويردها الى ابن قسى • ثم أمد عبد المؤمن هذا الجيش بجيش آخر بقيادة موسى بن سعيد ، ثم بجيش ثالث بقيادة عمر بن صالح الصنهاجي (ابن الابار ، الطة السيراء ، ج٢ ص ٢٠٧ \_ سحر السيد عبد العزيز سالم ، التاريخ السياسي لبطليوس الاسلامية ، رسالة ماجستير ، ص ٥٣٢ ـ ٥٣٤ ) ٠

وبعد أن أتم الموحدون السيطرة على كل من الجزيرة الخضراء =

## مصرعه على يديه (١٨) • وبمصرع على بن ميمون تنتهى سلسلة رؤسساء

وشريش ولبلة ومرتك وشلب وباجه وبطليوس ، تقدموا الى اشبيلية وطلياطة وحصن القصر ، واحكموا الحصار حول أشبيلية برا وبحرا ، فقد حاصرتها من البحر سفن اسطول الاندلس بقيادة على بن عيسى بن ميمون صاحب قادس ، كما سبق أن أشرنا ، ولم يطل امد حصار اشبيلية اذ سرعان ما سقطت في ايدي الموحدين سنة ٥٤٢هـ ، ووليها من قبلهم عبد العزيز وعيسي اخوا المهدي ، ولكنهما اساءا السبرة في اشبيلية وطغيا واستبدا بالاهالي ، فشار عليهما الناس ، وناهضهما يوسف البطروجي صاحب لبلة ، واخرج الموحدين منها ، وتحالف مع بقايا المرابطين ، وكذلك فعل أهـلٌ طلياطة وحصن القصر • ثمّ خرج ابن قسى صاحب شلب على الموحدين ، وتابعه في ذلك ابن ميمون صاحب قادس ، وابن الحجام صاحب بطليوس ، وذلك في نفس الوقت الذي اشتعلت فيه ثورة المامي ضد الموحدين في المغرب سنة ٥٤٢ه • وانتهز يحيي ابن غانية هذه الفرصة وانترع الجزيرة الخضراء من أيدي الموحدين • فلما علم أهل سبتة ذلك أقدموا برئاسة القاضي عياض السبتى على خلع الطاعة للموحدين ، وقتلوا واليها يوسف بن مخلوف التنمللي ومن معه من عسكر الموحدين ، وتولى أمرها يحيى بن ابى بكر الصحراوي الثائر على الموحدين (وهو نفسه الذي سيتولى قتل على بن عيسى بن ميمون بعد أن يعود الى طاعة الموحدين للمرة الثانية ) • وفي هذه الاثناء كان الموحدون بمساعدة ابن عزون قد حاصروا الجزيرة الخضراء ، واستولوا عليها ، واخرجوا من فيها من المرابطين • وعندما بلغ عبد المؤمن ذلك سبر جيشا بقيادة يوسف بن سليمان وبراز المسوفى الى لبلة ، وتمكنا من القضاء على ثورة البطروجي هناك • ثم اخضع هذا الجيش الموحدي طلياطة وحصن القصر وطبيرة ، وعلى أثر ذلك اعلى على بن عيسى بن ميمون صاحب قادس عودته للطاعـة ، وحذا حذوه سائر ثوار الاندلس .

البحر من بنى ميمون ، رؤساء جزيرة قادس فى عهد المرابطين وبدايـة عصر الموحدين (<sup>19</sup>) .

القطائع • فلما كان غدا خرج يحيى ايضا ، وأشار عليه على بن عيسى ، فجاءه يحيى ، فهبط على من الغراب واراد الجلوس معه ، فراى في وجه يحيى الغدر ، واراد أن يرجع الى الغراب ، فرمى عليه يحيى حصانه ، فضربه بالنصل بين الكتفين حتى نفذه ، وأخذه غلام الصحراوي فجره الى سبتة ، فأخده الصحراوى ، وصلبه في برج المدينة (البيذق ، اخبار المهدى بن تومرت ، ص ١٢٣) ، اما يحيى بن ابي بكر الصحراوي المعروف ايضاً بابن الصحراوية ، فقد ظهر ولمع اسمه عند خروج أهل سبتة عن طاعة الموحدين ، ذلك أن القاضي عياض قاضي سبتة ، وكان من اعظم فقهاء عصره وانزههم ، كان قد نقل الى قضاء غرناطة (سنة ٥٣١هـ) ثم أعيد بعد ذلك ألى قضاء سبتة (سنة ٥٣٩هـ) ٠ وفي اواخر عام ٥٤٠ه بادر القاضي عياض بالدخول في طاعـة الموحدين ، وسأر الى لقاء عن المؤمن بن على في سلا . وعلى الرغم من توحيده الا أنه غدر بالموحدين وأعلن تمرده عليهم بعد فترةً وجيزة ، فاخذ يحرض اهالي سبتة على واليها الموحدي يوسف بن مخلوف التنمللي (ابن عذاري ، البيان ، القسم الموحدي ص ٢٦ ، ٣٢ ، ٣٣) فثاروا عايه وقتلوه • وعلى اثر ذلك جاز القاضى عياض الى الانداس حيث التقى بيحيى بن غانية ممثل المرابطين في الانداس وطلب منه أن برسل اليه واليالسبتة موال للمرابطين. فارسل ابن غانية يحيى بن أبى بكر الصحراوى معه ، وفي نفس الوقت استنجدت قبيلة برغواطة بابن الصحراوى ليساعدها في محاربة قوات عبد المؤمن • فخرج من سبتة لمعاونتهم • وتختلف الروايات بشان ما تلى ذلك من احداث ، وأن كنا نميل الى الاخذ برواية البيذق ، وتشير هذه الرواية الى ان على بن عيسى بن ميمون حاصر ابن الصحراوي بسبته عقب نزوله بها ، وذلك بعد أن عاد الى موالاة الموحدين ، فخدعه ابن الصحراوي وأوهمه أنه يتمنى لو يكون توحيده على يدى ابن ميمون (البيذق ، أخبار المهدى ، ص ١٢٢) . وفي اليوم التالي هجم ابن الصحراوي على ابن ميمون وقتله وصلب جنته على برج من أبراج المدينة • ثم غادر الصحراوي سبتة بعد ذلك الى طنجة (البيذة ، المصدر السابق ، ص ١٢٣ ، وانظر ايضا ابن عذارى ، البيان المغرب ، القسم الموحدي ، ص ٣٢ ، ٣٣ ) •

ونستطيع أن نؤكد من خلال استقرائنا للنصوص التاريخية سان قادس استرجعت في ظل الموحدين اهميتها العسكرية بفضل قاعدتها البحرية ، كذلك انتعشت اقتصادياتها نتيجة لتوفر وسائل النقل البحرى، ويؤكد ذلك أن سفن كل من اسطولي سبتة واشبيلية تجمعت بجزيرة قادس في عام ٥٧٧ه ، وخرجت من هناك تجاه شلب ، ويعبر ابن عذاري عن ذلك بقوله : «وفي هذه السنة (٥٧٧هـ) كانت وقعة ايضا على النصارى في البحر ، وذلك أن قائد سبتة عبد الله بن جامع ، وهو المولى عليها حين اسر غانم بن مردنيش ، خرج منها بالأسطول ، وخرج القائد أبو العباس الصقلى من اشبيلية باساطيلها ، واجتمعوا جميعا بحزيرة قادس وقد استكملوا اربعين قطعة ، فنهضوا منها بجمعهم الى جهة شلب ، فالتقوا باسطول أهل أشبونه بالموضع الذي أسر فيه غانم ابن مردنيش في البحر ، وعكس فيه في المنتصف من محرم من العام الفارط ، فالتقوا الآن في الخامس عشر من محرم ايضا ، وهذا من اغرب الآشياء ، فنصر الله المسلمين في هذا اليوم نصرا مؤزرا ، وقتل من النصارى كثيرا ، واسر منهم نحو الألف وثماني ماية ، ولم يمت فيه من المسلمين الا رجل واحد ، واخذت لهم من القطائع نحو العشرين مع اسلابهم واسلحتهم ، واقتسموا الغنيمة من الاسرى وغيرهم ، وانصرفوا ظاهرين ظافرين الى موضعهم ، وبادر القائدان المذكوران ابن جامع والصقلى بغنيمتهما من الاسرى الى امير المؤمنين ، فاعطى منهم البعض في فداء غانم بن مردنيش ، وضربت أعناق الباقين » (٧٠) .

<sup>(</sup>٧٠) ابن عذارى ، البيان المغرب ، القسم الموحدى ، ص ١٤٥ جاءت هذه الحملة البحرية الموحدية ردا على سلسلة من الاعتداءات البحرية البرتغالية ، ففى عام ٥٧٥ه ازدادت حدة الاعتداءات البرتغالية على السواحل الغربية للاندلس الامر الذى دفع خليفة الموحدين (ابو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن) بأن يامر قائد البحر غانم بن مودد أمر بلنسية وشرق الاندلس بان يغزو مدينة اشبونة ، فتغلب غانم في هذه وشرق الاندلس بان يغزو مدينة اشبونة ، فتغلب غانم في هذه

وفى العام التالى (۵۷۸ه) اغار البرتغاليون من شنترين والأشبونه على قرية شلوقة من اراضى الشرف (<sup>۷۱</sup>) وعلى حصن القصر باقليم قادس • وبعد ذلك باعوام يذكر ابن عذارى ان سيلا جارفا بنهر الوادى الكبير اجتاح قرى وضياع الاندلس من مدينة قرطبة حتى جزيرة قادس، وتسبب هذا السيل فى احداث كثير من الآضرار والخسائر وحرب مناطق واسعة من الاراضى المجاورة ، ولانعرف على وجه الدقة الى اى مدى تاثر عمران مدينة قادس بهذا السيل (۳۳) .

الغزوة على قطعتن بحريتن برتغالبتين ، وعاد يهما مظفرا الى سبتة ، فرد البرتغاليون على هذه الحملة البحرية الموحدية بالاغارة على جزيرة شلطيش Saltés • وفي العام التالي (٥٧٦ه) واصل غانم بن مردنيش هجماته البحرية على سواحل البرتغال ، واقلع معه هذه المره اخوه أبو العلا فنزلا بقواتهما البحرية في ميناء سان مرتين دى بورتو San Martin do Porto وبعد أن توغلًا في الاراضي البرتغالية عزما على فتح بلدة بورتو Porto do Mos ، ولكن أمير البحر البرتغالي Fuas Roupinho أوقع بالمسلمين هزيمة قواس روبنهو نكراء وأسر قائدهم غانم واخاه أبا العلا • وتحايل غانم من معتقله أبلاغ الخليفة الموحدي بامره ، فامر الخليفة أبا ألقمس هلال بن مردنيش بان يبحر باسطول الموحدين لاستنقاذ اخويه . وتذكر المصادر البرتغالية أن انتصار روبنهو شجعه على الاغارة على السواحل الغربية الاندلس وكذلك على ساحل مدينة سبتة . ولو صح هذا الخبر فمن الارجح أن تكون قادس قد تعرضت هي الأخرى للعدوان البرتغالي •

ثم كان خروج الأسطول الموحدى سنة ٥٧٧هـ بقيادة عبد الله بن جامع ردا على الغارات البرتغالية التي أشرنا اليها ·

(أرجع الى ابن عذارى ، البيان المغرب ، القسم الموحدى ، ص ص ١٤٣ ـ ١٤٥ ،

Huici Miranda, Historia Politica del Emperio almohade, t.I,
Tetuan, 1927, P. 219 - البحرية المعرب البحرية في المغرب والاندلس ، ص ٢٦٥ – ٢٦٧) •

(٧١) ابن عذاري ، البيان المغرب ، القسم الموحدي ، ص ١٤٥

(٧٢) -ابن عذاري ، المصدر السابق ، ص ٢٣٩ ٠

وكانت الاعوام الاخيرة من عصر الموحدين نكبة على جزيرة قادس فقد دخلت قادس في فلك دولة ابن هود (أبو عبد الله محمد بن يوسف) مؤسس امارة مرسية في عام ٦٦٦٦ (١٢٢٨م) والذي كان يسعى الى لم شعث الاندلس وتوحيدها لمواجهة خطر الاسترداد الاسباني الوشيك .

أما محمد بن الأحمر مؤسس اسرة بنى نصر فى غرناطة ، فقد بايع ملك ارغون فى عام 778 (77) ، واستولى على جيان وقرطبة وقرمونة فى عام 778 (779) ، وبياسة ووادى آش وغرناطة ومالقة فى عام 778 (779) .

واثار انضمام اهل قادس لابن هود وخروجهم بذلك على الموحدين، غضبهم فأمروا في سنة ٦٣١ه عساكرهم المرتزقة مسن العناصر المسيحية بتأديب اهالى قادس بشدة بالغة انتقاما منهم لخروجهم عليهم و ولهذا السبب قام غنصله Gonzalo شقيق شانجة رئيس طائفة النصارى المرتزقة في جيش الموحدين بالاغارة على مدينة قادس ، اثناء عبوره من الاندلس الى حاضره الموحدين في المغرب و فاجتاح النصارى المرتزقة المدينة ، وخربوا مبانيها ، وقتلوا عددا كبيرا من اهلها ، وامروا عددا لاحصر له منهم اقتادوهم الى رباط آسفى ، وهناك قام اهالى الرباط بغداء اسرى جزيرة قادس المسلمين و وفي ذلك يقول ابن عذارى : بغداء اسرى جزيرة قادس المسلمين و في ذلك يقول ابن عذارى : جزيرة قادس ، واسر جميع من فيها بعد قتل ذريع لاهلها ، وذلك انه جزيرة قادس ، واسر جميع من فيها بعد قتل ذريع لاهلها ، وذلك انه استقل من بلاده ، اجتاز على جزيرة قادس ، واعمل الحيلة في الايقاع باهلها والغدر بهم ، فامكنته الحال من كمال مكره ، وتمام

<sup>(</sup>۷۳) ابن عذاری ، نفس المصدر ص ۲۹٦

<sup>(</sup>۷۱) نفسه ، ص ۲۹٦ ۰

<sup>(</sup>۷۵) نفسه ، ص ۳۵۹ ۰

غدره ، فغدر الجزيرة ومن فيها من المسلمين ، واستباح كل من بها ، واستاق من الهلها جماعة الى رباط آسفى ، وانتدب المسلمون لافتكاكهم بالفداء ، فلم يبق بايدى الروم احد من المسلمين ، وهذه الفتكة الشنعاء كانت سببا لخراب جزيرة قادس حتى لم يبق لها رسم ، واستمر خلاؤها الى حين تملك النصارى مدينة اشبيلية وسائر بلاد الاندلس الا اقلها ، فملكوا قادس وغيرها » (٢٩) .

واستمرت قادس اسلامية رغم ما حل بها صن الخراب الشنيع والتدمير الشامل ، الى ان استولى القشتاليون عليها في سنة ١٦٠هـ (١٢٦١م) على الارجح · والواقع ان قادس عاشت ظروفا مضطرية للغاية منذ عام ١٦٤هـ (١٢٤٨م) وهو انعام الذي سقطت فه اشبيلية في للغاية منذ عام ١٦٤٦هـ (١٢٤٨م) وهو انعام الذي سقطت فه اشبيلية في يد فرناندو الثالث · وتختلف المصادر في تحديد تاريخ سقوط قادس في ايدى القشتاليين بحيث يتعذر علينا ان نقطع بتاريخ ثابت لهذه الحادثة · فابن عذاري كما سبق أن ذكرنا يؤكد أن قادس وكثير من مدن الاندلس لم تسقط في ايدى العدو الا بعد أن تملك اشبيلية أي بعد عام الاندلس لم تسقط في ايدى العدو الا بعد أن تملك اشبيلية أي بعد عام ابن رزع · أما المصادر المسيحية فتختلف في تحديد هذا التاريخ ، فمنها أين رزع · أما المصادر المسيحية فتختلف في تحديد هذا التاريخ ، فمنها ما يذكر واركش على التوالى تم في عام ١٤٧هـ (١٢٤٩) (٢٤٩) ، ومنها ما يذكر أن هذه الحادثة وقعت سنة ١٦٠هـ (١٢٤١م) (٢٩) ، ومنها ما يذكر

<sup>(</sup>٧٦) ابن عذارى المراكشي ، البيان المغرب ، ص ٣٠٧٠

<sup>(</sup>۷۷) ابن عذاری ، المصدر السابق ، ص ۳۰۷

<sup>(</sup>٧٨) محمد عبد الله عنان ، عصر الموحدين ، ص ٤٨٨ نقلا عن

Antonio Ballesteros Bretta, la toma de Salé Cronica General de España, t. II, p. 770.

وانظر

<sup>(</sup>٧٩) محمد عبد الله عنان ، نفس المرجع ، ص ٤٨٩ وانظر أيضا :

Agustin de Horozco, Historia de la ciudad de Cadiz, Cadiz, 1845, P. 98.

ان فرناندو الثالث افتتحها بعد استيلائه على اشبيلية بسنتين اى فى سنة ١٢٥٠ ( ^ ^ ) ولكى نناقش ذلك لابد ان نوضح ان قادس بدات تتعرض لسلسلة من الاعتداءات المسيحية منذ اليوم الذى تعرضت فيسه قبل ذلك لعيث المرتزقة النصارى الذين كانوا فى خدمة الموحدين كما سبق ان ذكرنا ، وابرز هذه الاعتداءات واكثرها اثرا على بطليوس ذلك العدوان الذى اشار الليه ابن ابى زرع فى حوادث سنة ١٩٢٤ه (١٣٤٤م) ، فقد ذكر ان قادس تعرضت لغارة شديدة العنف حولت هذه المدينة الى ارض خالية من السكان ( ^ ^ ) ، وعلى الرغم مما أصاب قادس من نكبات، فقد حاول واليها القائد ابو عبد الله الرنداجي ان ياخذ بيدها ، ويصلح ما أضاده المغيرون عليها ، ويعيد بناء ما تضرب من مبانيها ،

ثم تعرضت عقب سقوط أسبيلية في سنة ٦٤٦ه في آيدى القشتاليين لهجوم قشتالى عات اسفر عن استيلاء القشتاليين على قصبتها سنة ٦٤٧ه ( ١٣٤٩م) • ولكن السيادة القشتالية عليها كانت موقوته ، وأغلب الظن أن واليها القائد الرنداجى ،وكان أيضافي نفس الوقت قائد الاسطول،نجح في استردادها من أيدى القشتاليين بعد أن قتل ثمانين من قادة الجيش القشتالى ، وفي ذلك يقول ابن أبى زرع : «وفيها (أى في سنة ١٦٤٨) قتل القائد الرنداجى ثمانين من زعماء الروم بجزيرة قادس » ( ٢٨) .

ويبدو أن المصادر المسيحية التى ذكرت أن قادس وشريش واركش وروطة قد سقطت في سنة ١٦٤٧ه عقب سقوط اشبيلية في أيدى القشتاليين (٨٠) كانت تقصد تلك المحاولات المسيحية للمليظرة على

Crónica de los Reyes de Castilla, ed. Joffre de Loayza, Murcia, ( · y ) 1982, P. 73.

 <sup>(</sup>٨١) يقول ابن ابى زرع: «وفيها (اى فى سنة ٣٤٢هـ) دخلت مدينة قادس بالسيف فنهبوها ويقيت خالية ، فبناها القائد ابو عبد الله الرنداجي » (الذخيرة السنية ، ص ٦٦) .

<sup>(</sup>۸۲) ابن ابنی زرع ، آلمصدر آلسابق ، ص ۷٦ ٠

قصاب تلك المدن ، فاستيلاء القشتاليين على قصبة قادس يشبه الى حد كبير استيلائهم على قصبة شريش ، ويبدو ان صاحب شريش اعلن بعد مقوط اشبيلية سنة ٦٤٦ه خضوعه لفرناندو الثالث ملك قشتاله ، وتعهد له سنة ٦٤٨ه بدفع اتاوة سنوية ، وتنازل له عن بعض الحصون الاسلامية التابعة له مثل اركش وفريش ، يقول ابن لبى زرع : «وفيها (حمده) اعطى الوزير ابو خالد صاحب شريش للفنش ( يقصد لالفونسو العاشر العالم ) مدينة اركوش وحصن فريس وحصن تنكر والاقواس ... وفيها ملك العدو قرمونة والقلعة والقليعة وشلوقه وغليانه وروطة وجعيع حصون الوادى وحصن الفرج » (٨٤١) .

ولكن تنازل صاحب شريش عن مدينة اركش وعدد من حصونه لم يسر على قصبة شريش واركش وغيرها ، فقد ظلت القصبة في هذه المدن صامدة ، ولم تسقط قصبة شريش الا في عام ١٥٦ه ( ١٢٦٠م) على حد قول كل من ابن عذارى وابن أبى زرع ( أمه) .

ورغم سقوط قصبة شریش الا أن الیاس لم یستول علی قلوب اهل المدینة ، فاخذوا یوحدون صفوفهم لمواجهة العدو القشتالی المتمرکز فی قصر شریش ، وتمکن اهل شریش بمعاونة قوة من جیش بنی مرین عدتها ۳۰۰ فارس عبرت من المغرب الی الاندلس سنة ۳۹۲ه (۱۲۲۳م)

Aguado Bleye., Manual (۱۳) = Cronica General de España, . II, P. 770,

de Historia de España, t. I, Madrid, 1947, p. 676 - Torres Balbas, la Mezquita de al - Qanatir y el Santuario de Alfonso el Sabio en el Puerto de Santa Maria, al - Andalus, vol. VH, 1942, p. 154.

<sup>(</sup>٨٤) ابن ابى زرع ، الذخيرة السنية ، ص ٧٩ ٠

<sup>(</sup>۸۵) ابن عذاری ، البیان ، ص ۳۱۷ ـ ابن أبی زرع ا المصدر السابق، ص ۹۱ •

بقيادة الأمير أبى عبد الله محمد بن ادريس واخيه عامر من اخراج القشتاليين من شريش ، وفى ذلك يقول ابن عذارى : «واخرج أهل شريش من كان معهم فى القصبة ساكنين ، فقد كانوا سكنوا بها نحوا من أربع سنين ، وضبطوا مدينتهم وقصبتهم بقية هذه السنة فكانوا بها هادنين » (<sup>٨١</sup>) .

وواصل اهل شریش سیطرتهم علی مدینتهم الی ان تغلب علیهم القشتالیون بعدما یقرب من عامین ، فی سنة ۱۲۵ه (۲۲۲م) واخرجوهم من المدینة (<sup>۸۷</sup>) .

وتتشابه الظروف التى اسفرت عن سقوط شريش فى ايدى القشتاليين الى حد كبير مع ظروف سقوط قادس ، فالمد والجزر الاسبانى على هذه المدن أو تتابع السيادة الاسلامية والمسيحية عليها الى أن تحسم احدى القوتين الغلبة فى نهاية الامر يتمثل بصورة واضحة عند دراستنا لنهاية قادس الاسلامية ، فبعد أن تمكن القشتاليون من الاستيلاء على قصبة قادس على أثر سقوط أشبيلية فى عام ٣٤٦ه ، نجح القائد الرنداجي فى استرداد القصبة ، وقتل ثمانين من زعماء القشتاليين بها ، واستمرت قادس فى حوزة المسلمين الى أن سقطت نهائيا فى أيدى القشتاليين .

ويرى الاستاذ محمد عبد الله عنان أن سقوط قادس النهائي في أيدى القشتاليين وقع في سنة ٦٦٠ه (١٣٦١م) أذ افتتحوا في نفس هذا

<sup>(</sup>٨٦) ابن عذارى ، البيان المغرب ، ص ٤٣١ ، ٤٣٢ وانظر أيضا نفس المصدر ص ١٠٠ ، ١٠١

Aguado Bleye . ويذكر الذخيرة السنية ، ص ١١٢٠ ويذكر Aguado Bleye . ان الفونسو العاشر استرجع قادس سنة ١٢٦٣م كما استرجـــع شريش في يوليو ١٢٦٣م بعد حصار دام خمسة شهور (Aguado Bleyc, op. cit. p. 684)

العام شذونة والبريجة وغيرهما من قواعد الفرنتيرة ( ألم ) ، وبالبحث في المصادر الاسلامية المختلفة لم نجد ما يؤكد ذلك الراى ، ولكن اذا رجعنا الى الذخيرة السنية والبيان المغرب فاننا نجد ان كلا من المصدرين يتضمن خبرا هاما يفيدنا في تحديد العام الذي سقطت فيه قادس ، يقول ابن ابى زرع في اخبار سنة ٣٥٦ه ( ١٢٥٥م ) ان القائد محمد الرنداجي قتل بوادى اشبيلية ( أ أ ) ، وفي اخبار سنة ٣٥٨ه ( ١٢٥٩م ) يذكر ابسن عذارى ان العدو المسيحى الذي كان قد نزل بجزيرة قادس اراد ان يغير على اراضى الاسلام ، وكانت الاقوال تختلف في اى موضع يقصد ، وتبين فيما بعد ان وجهته كانت سلا ، وقد انهزم العدو في النهاية وفر قائد الحملة « في ثلاثة قراقر الى الاشبونة ، فبقى مقيما بها ، ولم يرجع الى قادس حيث كانت تتجهز الاجفان المذكورة الا نحو خمسة يعشرين جفنا وسائرها تفرق اى تفريق وتمزق شمله خوفا من الطاغية الملكه الله اى تمزيق » ( أ أ ) .

وقد أورد ابن أبى زرع هو الآخر أخبار غدر الروم بمدينة سلا( <sup>14</sup>) .
ونستدل من هذا الخبر الآخير على أن قادس كانت قد سقطت نهائيا في أيدى القشتاليين في ذلك العام ٢٥٨ه بدليل أنهم اتخذوا منها قاعدة بحرية لهم ولسفنهم ، ينطلقون منها لغزو أراضى المسلمين ، وكانت من بن هذه المدن سلا .

وقد حاولنا أن نربط بين الخبر الأول الذى يشير الى مقتل الرنداجى سنة ٣٥٣ه بوادى أشبيلية وبين هذا الخبر الآخير ، وتوصلنا الى أن القشتاليين حاولوا فى سنة ٣٥٣ه السيطرة على قادس ، واخراج

<sup>(</sup>٨٨) محمد عبد الله عنان ، عصر الموحدين ، ص ٤٨٩ ٠

<sup>(</sup>٨٩) ابن ابي زرع ، الذخيرة السنية ، ص ٨١٠

<sup>(</sup>٩٠) ابن عذاري ، البيان المغرب ، ص ٤٢٢ ٠

<sup>(</sup>٩١) ابن ابي زرع ، الذخيرة السنية ، ص ٩٣ ٠

المسلمين منها ، وان اهلها وجنودها بقيادة الرنداجي تصدوا لهم بكل ما يملكونه من قوة ، ولكن القشتاليين تغلبوا في النهاية ، وانتهى الامر بمصرع القائد الرنداجي واستسلام قادس وخضوعها نهائيا للسيادة القشتالية ، وعلى الرغم من ذلك فلا يمكننا أن نحدد تاريضا ثابتنا لمقوط قادس ، غير أن الضرورة التاريخية تحتم أن يقع ذلك الحادث فيما بين عام ٣٥٣ه وهو العام الذي قتل فيه الرنداجي ، وعام ١٩٥٨ه الذي تحولت فيه قادس من قاعدة بحرية اسلامية الى قاعدة بحرية مسيحية اسبانية ، و مركزا لشن الغارات على الاراضي الاسلامية (٣٠) ،

Antonio Ballesteros Brieta, La toma de Salé en tiempo de Alfonso X el Sabio, al - Andalus, vol. VIII, 1943, p. 97.

<sup>(</sup>۹۲) من بين مؤرخى اسبانيا المسحية يرى اوغسطين دى أورثكو فى كتابه الذى صنفه فى سنة ۱۵۹۵م أن القشتاليين استولوا على قادمى منفه فى سنة ۱۲۹۲م (أنظر في سنة ۱۲۲۲م (أنظر de la ciudad de Cadiz, Cadiz, 1845, p. 98).

وياخذ بهذا التاريخ ايضا من المؤرخين الاسبان الحديثين اتطونيو بيستيروس بريتا ، في بحثه :

#### الفصل الرابع

### ملامح حضارية نقادس الاسلامية

- (١) الحياة الاقتصادية
  - (٢) الحياة العلمية
- (٣) الآثار الاسلامية الباقية

# الفصل الرابع ملامح حضارية لقادس الاسلامية (1).

## الحياة الاقتصادية

يواجه الباحث في الاوضاع الاقتصادية لقادس في العصر الاسلامي صعوبات جمة مصدرها أن قادس كانت جزيرة صغيرة تواجه الساحل الجنوبي من الأندلس ولاترتبط بهذا الساحل الا عن طريق قنطرة تزود الجزيرة بالمياه العذبة ، وكانت هذه الجزيرة بحكم موقعها الاستراتيجي الهام عرضه للاعتداءات الخارجية سواء من النورمنديين او من قـوى المسيحية في اسبانيا ، الامر الذي ادى الى نفور اهل الاندلس من توطنها والاستقرار بها • ولم ينتجعها الا فئة من التجار الذين كانوا يشتغلون بالصادر والوارد أو قلة من الاهالي ممن يحترفون بعض الصناعات أو يشتغلون بصيد الاسماك ٠ ولكن قادس بحكم موقعها المتميز كانت من اصلح القواعد البحرية للاندلس ، اذ أن خليجها كان يتسع لتجمع أعداد هائلة من المغن ، ولهذا اتخذها النورمان فترة من الزمن وكرا لهم في كل مرة يغيرون فيها على سواحل الانداس الغربية والجنوبية • وعلى الرغم من قلة مازودتنا به المصادر العربية من مسادة عن احوالها. الاقتصادية ، فاننا نستطيع ان نلمح من خلال هذه الشذرات المتناثرة هنا وهناك في هذه المصادر بصيصا من الضوء يعيننا على تقويم حياتها الاقتصادية في العصر الاسلامي ، ويمكننا أن نستنتج من النصوص الجغرافية أن قادس كانت غنية بمزارعها ، وفيرة الانتاج في بعض المحاصيل الزراعية ، فالحميري ينص في الروض المعطار على وجود « مزارع كثيرة الربع » في جزيرة قادس (١) ، كما يذكر انها كانت

<sup>(</sup>١) الحميري ، الروض المعطار ، ص 124 ٠

غنية بغاباتها وأشجارها الصنوبرية أو أشجار الرتم ، وفي ذلك يقول : «وشعراؤها صنوبر ورتم» (7) ، والى جانب هـذا النـوع من النبات «الرتم» الذي كان يستخدم في تربية الماعز ، كان يزرع بها نوع غريب من انواع الخروب (7) ، اذا اكلت منه الماعز اسكر لبنها ولايكون ذلك في البان الضان ، وكان للرتم نفس تلك الخاصية التي امتاز بها الخروب في قادس (1) .

وبالاضافة الى هذه النباتات الغريبة كانت بقادس غابات من اشجار تشبه النخيل يستقطر منها سائل مطاطى كان يضاف الى الزجاج ليتماسك ويتحجر ،ومنها كانت تصنع فصوص معينة ، عجائنها مزججة، وفي ذلك يقول الحميرى : «وبهذه الجزيرة شجيرة تشبه فسيل النخل اذا خلط بالزجاج صبغه وصار حجرا تتخذ منه الفصوص » (\*) .

وقد اشتهرت قادس ايضا باعنابها ، اذ كان الكروم اهم مايزرع في بساتينها  $\binom{7}{1}$  ، كذلك اشتهرت بطيب توتها  $\binom{7}{2}$  ، وكان شــجر المثنان من اهم الاشجار التى تنبت في جزيرة قادس  $\binom{6}{2}$  ، ولكثرة ماكان يتوفر بقادس من نباتات غريبة ونادرة ، فقد ظهر من ابنائها منذ اقدم العصور علماء بارزون في علم النبات والمشائش ومنهم جونيوس قلماله القادس على المثال الذي استوحى ابن حجاج الاشبيلي من كتابه الكثم ، وكان قلماله قد استنبط افكارا وحقائق هامة في علم

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ص ٤٤٨ ٠

<sup>(</sup>۳) نفسه ، حص ۶۶۸ ۰

<sup>(</sup>٢) ابن سُعيد ، المغرب في حلى المغرب ، تحقيق د · شوقى ضيف ، ج ا ص ٣٠٩ ·

<sup>(</sup>٧) مّجهول ، ذكر بلاد الاندلس ، ص ٦٦

<sup>(</sup>A) الحميرى ، الروض المعطار ، ص ٤٤٨ ٠

النبات من خلال تجاربه الشخصية فى اقليم الشرف واقليم قادس (<sup>٩</sup>) ، وهذا فى حد ذاته ينهض دليلا على عظم الشروة النباتية والزراعية بجزيرة قادس •

ومن المعروف ان جزيرة قادس تتميز بتربتها الرملية السهلة  $\binom{1}{1}$ ، وفي هذا النوع من التربة يجود من الثمار «شجر التين والرمان والتوت والصنوبر والسفرجل والخوخ والبرقوق والورد »  $\binom{11}{1}$ ، والكثير مسن انواع الخضر  $\binom{17}{1}$  والمقاشي والكتان  $\binom{71}{1}$ .

وكانت تربة جزيرة قادس الرملية تحتاج للسماد شانها في ذلك شأن كل تربة رملية ، «فلابد لها من الزبل ، ويكون زبلا مخدوما متمكنا من الحرارة والرطوبة »  $\binom{11}{1}$  ، واحسن ماتكون عليه تلك التربة الرملية في الاعتدالين  $\binom{10}{1}$  . ويؤكد ابن بصال أن الارض الرملية بطبيعتها « أرض مامونة لايختى عليها الاحتراق ، وأن أكثر عليها بالزبل ، وهي قريبة المرام في الخدمة ، مأمونة في الغالب من الآفات والجوايح»  $\binom{11}{1}$ .

والأرض الرملية لاتحتاج في ريها لكثير من الماء ، وفي ذلك يقول ابن بصال : «وينبغى أن لايكثر عليها بالماء لأن الماء يغيب داخلها وربما ظن بها أنها لم ترو وهي قد اخذت فوق حقها لان غيرها من الأرضين

Rachel Arié, España musulmana, siglos VIII - XV, Barcolona, (1) 1982, P. 221.

<sup>(</sup>۱۰) مجهول ، ذكر بلاد الاندلس ، ص ٦٥ ٠

<sup>(</sup>۱۱) ابن بصال ، كتاب الفلاحة ، نشره خوسيه ماريه مياس بييكروسا ومحمد عزيمان ، المغرب ١٩٥٥ ، ص ٤٤٠

<sup>(</sup>١٢) ابن بصال ، المصدر السابق ، ص ٤٤

<sup>(</sup>١٣) نفس المصدر ، ص ٤٤

<sup>(</sup>١٤) نفسه ، ص ٤٣

<sup>(</sup>١٥) نفسه، ص ٤٣، ٤٤

<sup>(</sup>١٦) نفسه ، ص ٤٤

يجرى عليها من الماء الشيء اليسير ، ويبقى على وجهها ، ويظن بها انها قد رويت وهي لم تيبس داخلها من الماء الا اليسير ، وينبغي أن تراعى في سقيها ، وتعطش ، وحينئذ تسقى ولاتمكن من الماء كتمكين غيرها » (٣) .

وكانت جزيرة قادس تزخر بالآبار العذبة (<sup>M</sup>) ، ولكنها لم تعتمد في سقيا الآراضي الزراعية على مياه الآبار فحسب ، بل اعتمدت ايضا على مياه نهر وادى لكة التي كانت تصل اليها عن طريق القناطر أو الاقواس أو جسر المياه كما سبق أن ذكرنا (<sup>11</sup>) ، هذا بالاضافة الى مياه الأمطار التي تسقط بكثرة في فصل الشتاء .

ومن المعروف ان كورة شذونة بما فى ذلك قادس التى كانت تتبعها كانت تشتهر بوفرة مياهها وكثرة انهارها وسواقيها وارحائها التى تدار بقوة دفع المياه (٣٠) .

وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية بقادس ، فقد اشتهرت بمراعيها التي يكثر بها الرتم والخروب ، وقد اشرنا الى الآثار الحسنة لهذا الثمر

<sup>(</sup>۱۷) نفسه ۰

<sup>(</sup>۱۸) مجهول ، ذكر بلاد الاندلس ، ص ٦٥ ٠

<sup>(</sup>۱۹) الزهرى ، كتاب الجغرافية ، ص ۸۹ ـ مجهول ، المصدر السابق، ص ۲۵ و وبالاضافة الى الآبار والانهار اعتاد اهل قادس منذ اقدم العصور استخدام الصهاريج والجباب لاستخدام مياهها العذبة في الرى (الزهرى ، المصدر السابق ، ص ۹۰ ، ۹۲) .

<sup>(</sup>۲۰) ابن الكردبوس ، المصدر السابق ص ۳۲ ، وقد ربط د ، مختار العبادى بين «السواقى» وهو الموضع الذى يحتمل أن تكون المعرحة التى لقى فيها لذريق مصرعه قد دارت به وبين السواقى المستخمة لرى المزارع ، وربما كانت كثرة السواقى والارحاء في شدونة سببا في اطلاق هذا الاسم على الموضع ،

على البان الماعز ، فهو يكسبها طعما طيبا مسكرا ( $^{71}$ ) · كذلك اشتهرت قادس بتربية الضان ( $^{71}$ ) · والى جانب هذه الثروة الحيوانية كانت تتوفر بقادس مصايد الاسماك ، فقد عرفت قادس بثروتها السمكية ، وهذا امر طبيعى لجزيرة قادس التى تحيط بها مياه البحر المحيط ، وتقرب سواحلها من مصب وادى لكة · واشهر انواع السمك في قادس سمك التن ، ويذكر الزهرى انه كان بقادس في العصور السابقة على الفتح الاسلامي للاندلس طلسم يجذب سمك التن في شهر مايه ( $^{71}$ ) ، وربما كذلك كان يتوفر ببحر شذونة اطيب العنبر الوردى ( $^{72}$ ) ، وربما كان يقصد بحر شذونة البحر المحيط حيث تطل عليه سواحل كورة شذونة بما في ذلك جزيرة قادس ( $^{72}$ ) ،

ومن حيث الصناعات في قادس ، فيمكننا أن نستنتج من خسلال المعلومات الشحيحة التى زودتنا بها المصادر الجغرافية عن الانتساج الزراعي بقادس قيام صناعات بسيطة كصناعة الألبان بسبب توافر الماعز والضأن ، وصناعة تجفيف العنب لاستخدامه في صناعة الحلوى ، وكذلك صناعة النبيذ من الكروم الذي تكثر زراعته في الجزيرة .

ونستنتج ايضا من وفرة الاشجار الصنوبرية (<sup>٣</sup>) التى كانت تنمو فى قادس قيام صناعة الاخشاب اللازمة لصناعة السفن ، وربما زودت قادس فى اعقاب الغارة النورمندية بدار صناعة شانها فى ذلك شأن الجزيرة

<sup>(</sup>٢١) الحميري ، الروض المعطار ، ص ٤٤٨ -

Pedro Martinez, op. cit., p. 13 - Rachel Arié, op. cit., p. 229.

<sup>(</sup>٢٢) الحمري ، المصدر السابق ، ص 22٨ ٠

<sup>(</sup>۲۳) الزهري ، كتاب الجغرافية ، ص ۹۲ ٠

<sup>(</sup>٢٤) البكري ، جغرافية الأندلس وأوروبا ، ص ١٢٥

Rachel Arié, op. cít., p. 238.

<sup>(</sup>٢٦) المحميري ، الروض المعطار ، ص 118

الخضراء وميورقة (٣٠) ، ومما يؤكد ذلك الاحداث التاريخية التى مرت بها قادس بعد ذلك والتى اكدت ظهور قادس كقاعدة بحرية لامساطيل المرابطين والموحدين ، ومركز لتجمع السفن الاسلامية للجهاد في سبيل الله ، وقد واصلت قادس اداء هذه الوظيفة حتى بعد سقوطها في ايدى القتاليين ، اذ احتفظت بدورها كقاعدة بحرية هامة للمسيحيين ، يغيرون منها على الاراضى الاسلامية المجاورة ،

ونرجح ايضا ازدهار صناعة المنسوجات الصوفية والكتانية والحريرية بقادس ، فالصوف كان متوفرا بها لتوافر الماعز والغنم ، اما الكتان فتصلح زراعته في التربة الرملية التي تتمثل في تربة قادس ، واما الحرير فأغلب الظن انه كان يصنع في قادس وذلك لتوسع اهلها في زراعة شجر التوت الذي كان هرقلس اول من غرسه بقادس وسائر مناطق شبه جزيرة أيبيريا من ملوك الليونان بالاندلس (٢٨) .

ونستنتج من رواية الحميرى ان قادس اختصت بتلوين الزجاج وصباغته بمادة تستنبط من شجيرة تشبه فسيل النخيل  $(^{79})$  ، ولا نستبعد ان تكون صناعة الزجاج من الصناعات المزدهرة بجزيرة قادس فى العصر الاسلامى .

وأهم الصناعات التى اشتهرت بها قادس فى تاريخها الاسلامى صناعة استخراج الملح من الملاحات التى كانت تكثر بسواحلها شان

<sup>(</sup>۲۷) يذكر د٠ حسين مؤنس أن دارا لصناعة الاسطول أقيمت بقادس زمن الامارة دون أن يشير الى المصدر الذى اعتمد عليه فى ذكـر هذا الخبر (حسين مؤنس ، رحلة الأندلس) ٠

<sup>(</sup>۲۸) مجهول ، ذكر بلاد الاندلس ، ص ٦٦ ٠

<sup>(</sup>٢٩) الحميري ، المصدر السابق ، ص ٤٤٨ ٠

معظم المدن الساحلية ، فقد كانت ملاحات جزيرة يابسة والقنت والرية وقدس توفر من اللح مايكفى حاجة البلاد (<sup>7</sup>) ، ومن الادلة على شهرة قادس كمصدر رئيس للملح ، ان القطلان كانوا يبيعون في القرن الخامس عشر ملح وادى ابره بالمرية ومالقة ، وفي سنة ١٤٤٥م كان الجنوية ينقلون شحنات من ملح قادس الى مالقة (<sup>71</sup>) ، والى جميع انحاء الاندلس (<sup>77</sup>) ،

اما فيما يتعلق بالتجارة ، فان قادس كانت محطة هامة في طرق التجارة منذ العصر الروماني (٢٠) ، وكانت المحجة العظمى الطريـق الرئيسية التي تربط قادس بغيرها من المدن الكبرى كاشبيلية وقرطبـة وطليطلة وسرقسطة وطركونه فاربونة (٢٠) ، وتذكر المصادر ان قادس كانت محطة تجارية هامة في عصر دولة بني الاحمر اصحاب غرناطة ومما لاشك فيه ان المكانة التجارية التي اكتسبتها قادس في ذلك العصر ظلت قائمة طوال العصر الاسلامي ، فعن طريق قادس كان يتم تصدير الحرير الغرناطي الى تجار ايطاليا (٣٠) ،

Ibid. P. 256. (TY)

Lévi - Provençal, Histoire, t. III, P. 297 - Rachel Arié, op. cit. p. 237 ( \*\*) Rachel Arié, op. cit., P. 256.

 <sup>(</sup>٣٣) حسين مؤنس ، تاريخ الجغرافية والجغرافيين ، ص ٢٨٧
 Rachel Arié, op. cit., p. 257.

Ibid. p. 255. (٣٥)

#### ( ٧ ) الحياة العلمية يقادس

تكاد الحياة العلمية بقادس تكون معدوسة ، اذ لم تكن قادس مركزا علميا متالقا مثل قرطبة او اشبيلية او طليطلة او غرناطة ، ومن الواضح ان موقعها المتطرف في اقصى الطرف الجنوبي الغربي مسن الأندلس قرر مصيرها واثر تاثيرا مباشرا على دورها كقاعدة بحرية وماوى للمغامرين من رجال البحر والمرتزقة ، بحيث اصبحت ابعد ماتكون عن المجال العلمي ، بل ان موقعها المتطرف في هذا الركن الجنوبي الغربي من الاندلس عرضها لكوارث عديدة ، فمن غارات نورمندية الى غزوات اسبانية مسيحية متصلة ، الى ثورات داخلية متعاقبة ، ولذلك لم تكن منتجعا للعلماء ، ولا منزلا لطلاب العلم والمعرفة ، ومع ذلك فقد كانت عزلتها في ذلك الموقع المتطرف مقصدا للصوفية الذين نذروا حياتهم للجهاد أو للعبادة ، وهذا يفسر ان رابطة روطة القريبة منها كانت من أهم الرباطات التي أقيمت على السواحل الجنوبية ، ولانستبعد ان يكون لقادس رابطة مماثلة ، وان كان ذلك لم يرد له ذكر في المصادر العربية .

ومن المعروف أن ازدهار الحركة العلمية يقترن دائما بحياة الاستقرار والسلم ، فاذا افتقد الاستقرار واختل ميزان الامن ، قضى على هذا الازدهار ، ولذلك فان المصادر العربية وكتب التراجم لم تزودنا باسماء علماء أو فقهاء من أهل جزيرة قادس ، وكل ما وصلنا من هؤلاء أسمان أو ثلاثة ، وحتى هذه الاسماء كانت لعلماء هجروا بلدهم قادس ، ونزلوا بمواضع أخرى أكثر تقبلا لمواهبهم ، أولهم شاعر من شعراء الزهد ذكره أبن سعيد في «المغرب في حلى المغرب» هو عهلى بن أحمد الكتاني القادسي ، وقال عنه : «لقيته بالقدس على زى الفقراء، وقد صدر من الحج وانشدني لنفسه :

ذاك العــذار المطل .. دمى عليــه يطــل كانمــا الخـد مـاء .. وقد جرى فيـه ظـل عقـود صبرى عليـه .. مذحـل فيـه تحـل جرت دموعى علينه .. فقلت اسى وطل (٦)

وقد ترجم له ابن سعید فی «اختصار القدح المعلی» (<sup>(۲)</sup>) ، وقال:
« لم ار فی ضیق الخلق مثله ، یکاد یخاصم من ضجره ظله ۰۰۰ وکلن اجتماعی به فی سنة ثلاثة واربعین (۱۶۳ه) ببیت المقدس » ، کذاك ترجم له المقری فی نفح الطیب ترجمة نقلها عن ابن سعید ، ولم یزد شیئا .

ونلاحظ أن هذا العالم ترك قادس الى بيت المقدس اما رغبة في زيارة الاراضي المقدسة أو طلبا للعلم ·

أما الاسمان الاخريان فقد وردا في كتاب الصلة لابن بشكوال (<sup>٣٦</sup>)؛ لولهما لاحمد بن سعيد بن على الانصارى القناطرى المتوفى في أشبيلية سنة ٤٢٨ه ، والثانى كامل بن احمد بن يوسف القادسي المتوفى بأشبيلية منة ٤٣٠ه ، ونلاحظ أن كليهما هجر بلده الى أشبيلية طلبا للعلم ، وتوفى هناك .

<sup>(</sup>٣٦) ابن سعيد ، المغرب في حلى المغرب ، ج١ ص ٣٠٩٠

<sup>(</sup>٣٧) ابن سعيد ، اختصار القدح المعلى ، ص ٦٩ ٠

<sup>(</sup>٣٨) ابن بشكوال ، كتاب الصلة في تاريخ اثمـة الاندلس ، ج١ ، مدريد ، ١٨٨٣ ، ترجمة ٨٦ ، ١٠٢٠ .

#### (4)

#### الاثار الاسلامية الباقية

بينما ازدهرت قادس في العصر الروماني الى الحد الذى اصبحت الثار الرومان فيها موضوعا رئيسيا لوصف مؤرخى الآندلس وجغرافييهم، ومعالم هامة في عمران هذه الجزيرة طوال العصور الوسطى ، فانه لم يتبق من منشات قادس في العصرين القوطى والاسلامي آثار لها أهميتها، ويرجع السبب فيذلك الى ان قادس تعرضت عبر حقب التاريخ الاسلامي لغزوات متواصلة وثورات متعددة وحروب اهلية طاحنة ، بل انها تحولت زمن القوط الغريبين اى قبل الفتح الاسلامي الى مركز عمراني فقير واصبحت اقرب الى القرية منها الى المدينة (٢٦) ، وعندما استولى عليها الغونسو العاشر ملك قشتالة في ١٤ سبتمبر سنة ١٢٦٦م كان عمرانها من التدهور بحيث اضطر الى اعادة بنيان دورها وتعميرها بالسكان ، واقام لها اسوارا قوية زودها بابراج ضخمة (٢٠٠٠) .

وتتميز جزيرة قادس بأنها تضم مركزين عمرانيين مصاقبين لها المحدهما ميناء سانتا ماريا el Puerto de Santa Maria وهو الاسم الذى اطلقه القشتاليون سنة ١٣٦٠ تمينا بانتصار الفونسو العاشر في سلا، ويقع ميناء سانتا ماريا في شمالها الشرقى ، والشانى سان فرناندو ، ويعتبر جزءا لايتجزا من قادس ، ويقع في جنوبها الشرقى ، ويرتبط معها عن طريق لسان برى ، وكان هذا المركز العمرانى بداية الطريق الرومانى الاعظم المعروف بالمحجة العظمى .

وفيما يلى عرض لبعض الآثار المعمارية القليلة المتبقية في قادس منذ ما بعد الاسترداد والتي يمكن أن تكون ذات أصول اسلامية •

Enrique Romero de Torres, Catálogo monumental, Provincia de (74) Cadiz, Madrid, 1934, p. 249, 283.

#### اتسار رابطة روطه:

يحتفظ حصن روطه عند مدخل خليج قادس ببناء يعتبر الوحيد الذى يجمع بين السمة العسكرية والدينية ، وربما أقيم في نفس الموضع الذى كانت تقوم عليه رابطة روطه التى ذكرها الادريسى ، وزارها محيى الدين بن عربى في ١٩٥٤ه (١١٩٧م) (13) .

#### مسعد القناطر:

يقع الموضع المسمى بالقناطر قبالة جزيرة قادس على الضفة اليمنى من مصب وادى لكة ، وعلى بعد ثمانية أميال من موقع رابطة روطه، وفى منتصف المسافة مابين شريش وقادس ، ويذكر الادريسى انها «تقابل جزيرة قادس ، وبينهما مجاز سعته ستة أميال ، ومن القناطر تصعد فى النهر الى رابطة روطه ثمانية أميال » (<sup>78</sup>) ، وفى موضع آخر يقول : « ومن شريش الى جزيرة قادس ١٢ ميلا ، فمن شريش الى القناطر الى جزيرة قادس ستة أميال » (<sup>78</sup>) ،

وورد فى مدونة تاريخ اسبانيا العام الافونسو العاشر العالم ان فرناندو الثالث بعد استيلائه على اشبيلية فى سنة ١٢٤٨م افتتح شريش وقادس وشنت مريه دل البورتو وروطه ومواضع اخرى فيما بين محامى ١٢٤٨ ، ١٢٥٦م • وتوفى فى هذه السنة • وفيما يلى نص المدونة : « بعد ان ضم الملك دون فرناندو واشبيلية استولى على شريش ومدينة

<sup>(</sup>٤١) الادريسي ، ص ١٧٧ -

Miguel Asin Palacios, et Irlam Cristianizado, Estudio del Sufismo, Madrid, 1931, P. 72.

<sup>(</sup>٤٢) الادريسي ، صفة المغرب وارض السودان ومصر والاندلس من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، ليدن ١٦٦٨ ص ١٧٧

<sup>(</sup>٤٣) آلادريسي ، المصدر السابق ، ص ٢٠٦٠

والقلعة وبيار وشنت مريه دل بورتو وقادس التي تقع في البحر وشلوقه واركش ونبريشه وروطه » (٤٤) • ومن المعروف أن شنت مريه دل بورتو هو الاسم الذي اطلقه النصاري على قناطر قادس في سنة ١٢٦٠ وذلك عقب قيام الفونسو العاشر بحملته البحرية المظفرة على سلا (٤٥) . وفي نهاية سنة ١٢٦٤م استعاد الفونسو العاشر شريش وأركش وروطه وشلوقه وشذونة بعد أن كانت قد خرجت عن طاعة القشتاليين • ومن المحتمل ان تكون القناطر من بين المواضع التي استردها الملك القشتالي بدليل ان مدونة تاريخ اسبانيا العام تشير الى ان الملك عمر ميناء سانتا مريه على أثر استعادته لشريش • وكان الفونسو العاشر يقدر أهمية الموقع. الاستراتيجي لقرية القناطر ، اذ أنها بوقوعها عند مصب وأدى لكة غير يعيد من مصب الوادي الكبير تصلح الأن تكون مرقبا له اهميته لساحل العدوة ، فاهتم عندئذ بتعميرها وجعل منها مدينة لها اهميتها ، واقام فيها كنيسة عرفت بسانتا مريه كانت حصينة البنيان ، أشبه ما تكون بالرباط الاسلامي أو الدير المسيحي الحصين • ومنذ ذلك الحين اصبحت مركزا عمرانيا هاما انتجعه عدد كبير من الاسبان مسلمين ونصارى ، بالاضافة الى اقوام قدموا من جنوه وشارتر وغيرهما (٤٦) ، وإذا رجعنا الى كتاب الأناشيد لالفونسو العاشر لانجد ما يشير الى أن موقع هذه الكنعسة كان يشغله مسجد صغير المساحة • ولكن البحث الأثرى في بنيان هذه الكنيسة اسفر عن كشف المحراب وجزء هام من جدار القبلة • وتذكر

Cronica General de España, t. II, p. 770

<sup>(22)</sup> والنص الاسباني كما يلي:

<sup>«</sup>Desque el rey don Fernando ouo ganada Seuilla, et la ouo poblada ... gano despues : Xerez, Medina, Alcala, Beier et Sancta Maria del Puerto, et Calez que yace dentro en la mar, et Salucar d'Alpechyn, et aca Arcos et Lebrixa et Rota....)

Torres Balbas, la Mezquita de al Qanatir y el Santuario de Alfonso (£0) el Sabio en el Puerto de Santa Maria, al-Andalus, vol. VII 1942.

Ibid. pp. 157-158. (£1)

الاناشيد أن ثلاثين عاملا كانوا يحفرون في ركن من اركان برج كان قائما ، تمهيدا لوضع اسس الكنيسة ، فانهار عليهم البرج ، ويتساعل توريس بلباس عما اذا كان هذا البرج كان هو نفسه صومعه المسجد (٢٠)، ونستدل من نتائج البحوث الاثرية في الكنيسة أن بيت الصلاة بمسجد القناطر كان يشتمل على ثلاث بلاطات ، وكانت جدرانه مقامة من قطع الحجارة غير المنتظمة ، وكان المحراب يتخذ شكل جوفة مربعة الشكل طول كل ضلع منه ١٩٢٥ مترا ، وماتزال ترى في زاويتيه الداخليتين تيجان اعمدة من الخزف المزجج عسلية اللون وقمعية الشكل ، تزدان في اعلاها بعقود متجاوزة لنصف الدائرة ، ومن ادنى بصفين من أوراق الاكنش ، كذلك اكتشفت آثار سوارى مان نفس المادة ، هذا وقد تالكثف ايضا عن آثار تدل على ان جدار المحراب كان مكسوا بلوحات رخامية ، وكانت تعلو جوفة المحراب على ارتفاع كاف قبوة نصف كروية تتشعع في اركان قاعدتها ضلوع بارزة تتقاطع فيما بينها ، وتشبه هذه القيوة نظيرتها بكنيسة سان ميان دى لاكوجويا المستعربة

المردوم وقبوة مسجد الدباغين بطليطلة • أما عقد المحراب فمتجاوز المردوم وقبوة مسجد الدباغين بطليطلة • أما عقد المحراب فمتجاوز للحرف الدائرة ، ومركزى التسنيج ، ويبدو أنه كان محاطا بافريز بارز مستطيل الشكل • وكان ينفتح في جدار القبلة على يمين المحراب ويساره وعلى مسافة تبعد نحو متر واحد من عضادتيه بابان ، اتساع كل منهما الار • مترا ، احدهما مسدود والثانى كان يسده جدار برج ضخم • وواضح أن نظام هذا المحراب يماثل نظام المحراب في الزيادة الحكمية بجامع قرطبة وفي المسجد الجامع بالمرية والمساحد الجامعة بتلمسان والجزائر وتمنال والكتبية بمراكش ورباط تازى ورباط القتح والمنصورة (10) •

<sup>(£</sup>Y)

Leopoldo Torres Balbas, op. cit. p. 159. Moreno (Manuel Gomez), Iglesias Mozarabes, Madrid, 1919.

<sup>(</sup>LA)

ومن الثابت إن نظام المحراب في هذا المسجد بالفتحتين اللتين تكتنفان جوفة المحراب ويقبوته ذات الاشرطة البارزة المتقاطعة ، يؤكد انه انشىء في القرن الخامس الهجرى (الحادي عشر الميلادي) (<sup>19</sup>) .

ومن المعتقد ان هذا المسجد تعرض المتخريب بسبب غارات المرينيين على القناطر ، فقد ذكر صاحب روض القرطاس ان ابا يوسف يعقوب بن عبد الحق بن محيو المرينى غزا في ربيع الثانى سنة 777 ( سبتمبر 777 ) غرب الاندلس مخربا كل ما كانت تقابله قواته من عمران ، فهدمت القرى ودمرت الابراج ، وانتسفت الزروع ، وغنم ولده الاسعد ابو يعقوب حصن روطة وشلوقه وغليانه والقناطير  $\binom{5}{2}$  . وفي جوازه الرابع الى الاندلس في صفر سنة 374 ه نزلت قواته على مدينة شريش وهاجمت احوازها وانتسفت الزروع ، وقطعت الثمار ، وخربت القرى، وأغاروا على حصن شلوقة وحصن روطة  $\binom{10}{2}$  . وفي 77 من ربيع الأول من نفس السنة اغارت القوات المرينية على حصن القناطير واقتحمت ريضه ودخلته بالسيف «واشرموا فيه النيران ، وقتلوا الرجال ، وسبوا النساء والذرية ، وغنموا جميع ماوجدوا به من البقر والغنسم والدواب »  $\binom{70}{2}$  .

#### قنطرة قادس:

٠,

هناك زقاق مائى ضيق يفصل ارض الاندلس عن جزيرة صغيرة في

Torres Balbas, op. cit pp. 161, 162.

G. Marçais, L'Architecture musulmane d'Occident, Paris, 1954,
pp. 129 - 130.

وانظر : السيد عبد العزيز سالم ، قرطبة حاضرة الخلَّافة بالْكُنْدَلْسُ ج١ ص ٣٤٥ •

<sup>(</sup>٥٠) ابن أبي زرع ، الروض القرطاس ، ص ٢١٩ ٠

<sup>(</sup>٥١) ابن ابى زرع ، المصدر السابق ، ص ٢٣٢ ٠ (٤٦) (٥٢): نفس المصدر ، ص ٢٣٨ ٠

البحر المحيط قبالة البرهي جزيرة قادس ، يمتد في طرفها الغربي مدينة قادس القديمة • ومن المعتقد انه كانت تقوم فوق هذا الرقاق في عصر الامبراطورية الرومانية قنطرة لعلها كانت معبرا للطريق الروماني الأعظم الذي كان يخترق شبه جزيرة ايبيريا من اقصى الجنوب الغربي الى اقصى الشمال الشرقي الى أن يصل الى أربونه • وكانت هذه القنطرة وقت تغلب الفونسو العاشر على المسلمين في سنة ١٢٦٢م مخربة الأمر الذي دفعه الى اصلاحها -

ونستدل من وثائق الهبات التى اصدرها الفونسو العاشر سنة ١٢٦٨ وسانشو الرابع سنة ١٢٨٤ ، والفونسو الحادي عشر سنة ١٣٢٨ على انه كان يوجد حصن يحمى القنطرة ومنية تقع في طرف الحصن کانت تعرف باسم منیة ریحانة (<sup>°۲</sup>) ·

وكان القسم الغربي من جزيرة قادس يعرف منذ سنة ١٤٧٠م باسم Don Rodrigo جزيرة ليون نسبة الى دون رودريجو بونثى دى ليون مركيز قادس الذى اصبح مالكا لهذه المدينة Ponce de Leon بعد أن أهداها له الملك انريكي الرابع في سنة ١٤٧٠م (6) .

ويصف أورثكو Horozco بنيان القنطرة في سنة ١٥٩٥ وهـو العام الذي صنف فيه كتابه الموسوم بتاريخ مدينة قادس ، فيذكر انها بنيت من نوع من الحجر بنى اللون ، اقتطع من الموقع مما يدعو الى الاعتقاد بأن القنطرة رومانية الانشاء اقيمت على أكثر مواضع الزقاق الفاصل بين الجزيرة والبرضيقا ، وكانت تمتد على مسافة قدرها نحو ٢٥٠ مترا وعرضها ٣٥ر٨ مترا . وكانت للقنطرة ثلاثة عيون معقودة

(01)

La Torres Balbás, el Castillo del Lugar de la Puente en la Isla de (04) Cadiz, Al - Andalus, Cronica arqueologica No XXV, P. 274. pid., P. 275.

منها عينان اكثر اتساعا من العين الثالثة ، كانت تعبر منهما السفن الصغيرة والكبيرة ليضا اذا ما أنزلت صواريها ، وقد وصل الينا رسم تخطيطى يرجع تاريخه الى سنة ١٦٦٠م يمثل القنطرة ولكن بعقود خصة بن دعائم ضخمة ( $^{\infty}$ )  $\cdot$ 

#### الحصن ( أو الرباط؟ )

كان من الضرورى حماية القنطرة الموصلة بين الساحل الجنوبى الاندلس وبين ساحل جزيرة قادس القريب منه وكذلك حماية الزقاق المقامة عليه القنطرة بحصن يحميها على غرار قنطرة قرطبة القائمة على نهر الوادى الكبير حيث يقوم عند مدخلها برج منيع ، وقنطرة طليطلة على وادى تاجه ، وقنطرة طريانه عثى الوادى الكبير باثبيلية ، وحصن قنطرة قادس يتخذ مظهر التحصينات المسيحية ، ومن المرجح انه كان يقوم على أساس حصن اسلامى ، وبنيان الحصن الذكور مبنية من الملاط والاجر وبنيته ذات تقانه ، ومجردة تماما من الزخرفة ، وقد تعرض الحصن الاصلاحات وزيادات أضيفت اليه في العصور التالية لمبنائه شوهت معالمه الاصلية بحيث اصبح اليوم اشبه بمجموعة من المساكن المتواضعة ،

والحصن بناء مستطيل الشكل ٥١ × ٣٤ ، وله صحن مركزى فسيح مستطيل الشكل كذلك ، تدور به اربع اروقة سعة الرواق الواحد تتراوح مابين ٤ امتار و ١٦٠٠ مترا ، ويدعم جدرانه الخارجية في الاركان ابراج اربعة ضخمة ، الطابق الادنى في اثنين منهما (بالجدار الشمالى الغربى) اصم ، ويبلغ طول جانب منهما ٥٠ره مترا ، اما برجا الجدار الجنوبى الغربى فمزودان بغرف سفلية ، وهما اكثر ضخامة من البرجين

سالفى الذكر ، اذ يبلغ طول كل ضلع منهما عشرة امتار ، ويتوسط كل من الجدارين الطويلين للمستطيل شرقا وغربا ركيزة ، الشرقية منهما اكثر ضخامة من الغربية ، كما يتوسط الجدار الجنوبى الغربى برج صغير يبرز من جدار السور ، اما المدخل الوحيد للحصن فينفتح في الجدار الجنوبى الشرقى على مقربة من البرج الاوسط الكبير ، وقد فتح هذا المدخل بعيدا عن وسط الجدار لمتامين الدفاع عنه وليكون على مقربة من البرج الواقع في الزاوية الشرقية من الحصن ،

ويبلغ سمك الجدران نحو متر ، في حين يبلغ بالنسبة للجدران الخارجية له مترين ، وتنقسم الأورقة المحيطة بالصحن الى قطاعات صغيرة مستطيلة الشكل تؤلف غرفا ضيقة ومرتفعة يتصل معظمها فيما بينها عن طريق عقود واسعة الفتحات ، ولا منافذ لها سوى الأبواب المطلة على الصحن والتي يتسرب منها الضوء الى الداخل (<sup>14</sup>) ، ويسقف هذه الغرف قبوات مختلفة الشكل بعضها نصف كروية ، وبعضها الآخر متعارضة ، ومتقاطعة أو من ذوات المقاطع الثمانية ، وفي أحد اركان الأروقة بالزاوية الثمالية درج يبؤدي الى سطح الحصن ، ويتساءل العالم الأثرى توريس بلباس عما أذا كان هذا الحصن في الأصل بناء السلميا أو بناء مسيحيا ، ويميل الى القول بأنه أقيم في ظل الحكم المسيحي فيما يقرب من سنة ١٣٢٨ على ليدى عرفاء من المسلمين أقاموه وقفا لنظام الأربطة الذي الفوه ، وربما حاكوا في بنائه رابطة روطة القريبة من قادس والتي كانت محجة لأهل الأندلس قاطبة ، ويستند في هذا الرأي الى أن القبوة ثمانية المقاطع لم تظهر قبل القرن الثالث عشر

L. Torres Balbas, el Castillo del Lugar de la puente en la Isla de (07) Cadiz, PP. 271-289.

الميلادى • اما القس خيرونيمو دى الاكنتبتيون فيرجعها الى الفونسو الحادى عشر (٥٧) •

ومن الواضح أن نظام بناء حصن القنطرة أقرب من حيث التخطيط ومن حيث الأسلوب ومواد البناء الى الابنية الاسلامية والمدجنة : فالتخطيط الى أروقة تحيط بصحن مستطيل الشكل ، وتقسيم الاروقة الى غرف متصلة فيما بينها ، ووجود أبراج وركائز خارجية تدءم جدران الحصن ، من المظاهر الشائعة في العمارة الاسلامية في المشرق والمغرب على السواء ، ونشهده مطبقا في بناء القياصر والمدارس والفنادق والاربطة ، واقرب الامثلة الاسلامية الى تخطيط حصن القنطرة بقادس رباط سوسة الذى اقامه الامير زيادة الله بن الاغلب في عام ٢٠٦هـر (٨٠١-٨٢٢م) (٨٠٠)

ولا نستبعد أن يكون الحصن المذكور رابطة اسلامية الانشاء ، أذ كانت الرباطات تقام عادة على السواحل أو في المناطق الثغرية حيث ينتجعوا زهاد المسلمين والمجاهدين في سبيل الله ، وكانت تتخذ مراقب للحراسه ، وأقرب رابطة لقادس ورد ذكرها في المصادر العربية رابطة روطة التي كانت قائمة عند مدخل قادس والتي زارها محيى الدين عربي في سنة ١٩٥٨ (١١٩٩م) (٩٩٠) .

Jeronimo de la Concepcion, Emporio de Orbe: Cadiz ilustrada, (0Y) Amesterdam, 1690, p. 320, Apud. Torres Balbás, op. cit., p. 288

<sup>(</sup>۵۸) عن هذا الرباط ارجع الى: Georges Marçais, Notes sur les Ribats en Berberie, dans Mélanges

René Basset, t. II, Paris, 1925, pp. 395-430-Georges Marçais, L'architecture musulmane d'Occident, P. 31 - Creswell, a short account of early muslim architecture, Pelican Books, 1958, pp. 231-232.

احمد فكرى ، المدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها ، الاسكندرية ١٩٦١ ، ص ٢٥٣ السيد عبد العزيـز سالم ، المغـرب الكبـير ، الاسكندرية ، ١٩٦٦ ص ٤٤٩ \_ ٤٥١ ·

والمعروف ان ملوك اسبانيا المسيحية كانوا يعيدون استضدام الابنية الاسلامية ويضيفون اليها مرافق وملحقات من اسلوب عصرهم او وفق الاسلوب المدجن كالشان في قصر اشبيلية وقصر الجعفرية بمرقسطة وفي آثار اخرى عديدة .

Miguel Asin Palacios, op. cit., p. 72.

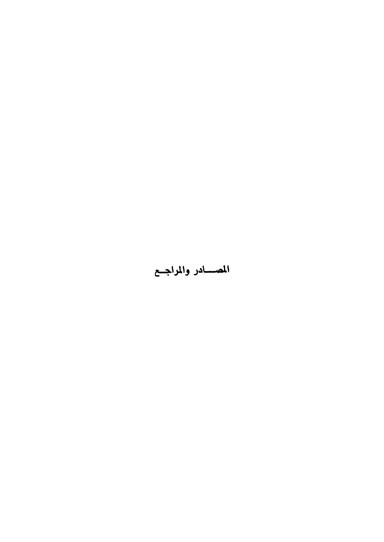

### اولا - المصادر العربية

- ۱ الادريمي (الشريف ابو عبد الله محمد) : صفة المغرب وارض السودان ومصر والاندلس ، ماخوذة من كتاب « نزهـة المشتاق في اختراق الافاق » ، نشر دوزى ودى غويه ، ليدن ، ١٦٦٨ ٠
- ٢ ابن الآبار (أبو عبيد الله القضاعى) : الحلة السيراء ، تحقيق
   د حسين مؤنس ، القاهرة ، ١٩٦٣ .
- " « « : التكملة لكتاب الصلة ، تحقيق جنثالث بلنثيه ، مدريد،
- ابن الاثير (عز الدين على بن احمد) : الكامل في التاريخ ، طبعة
   مصوره من طبعة ليدن ١٨٦٥ ، بيروت ، ١٩٦٥ .
- ٥ ابن ابى زرع (ابو الحسن على بن عبد الله الفاسى) كتاب الانيس
   المطرب روض القرطاس فى اخبار ملوك المغرب وتاريخ
   مدينة فاس ، تحقيق تورنبرج ، او بساله ١٨٤٣ .
- ٣ : الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ، الرباط ،
   ١٩٧٢ .
- ٧ ابن بصال (أبو عبد الله محمد بن ابراهیم) : كتاب الفلاحة ، نشره خوسیه ماریه میاس بییكروسا ومحمد عزیمان ، تطوان،
   ١٩٥٥ .
- ٨ ــ ابن بشكوال (ابو القاسم خلف بن عيد الله) : كتاب الصلـة في
   تاريخ أثمة الاندلس ، نشره دون فرنشيسكـو كوديره ،
   مدريد ، ١٨٨٣ ٠

٩ – ابن حيان (ابو مروان حيان بن خلف القرطبي) : كتاب المقتبس
 من انباء اهل الاندلس :

 1 ـ قطعة خاصة بعهد الأمير عبد الله ، نشرها الاب ملشور انطونيه ، باريس ۱۹۳۷ .

ب ـ قطعة تؤرخ للسنوات الآخيرة من عهد الآمير عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين الله ، نشرها بدرو محمود على مكى ، بيروت ، ۱۹۷۳

ج ـ قطعة تؤرخ للسنوات الثلاثين الأولى من عهد عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين الله ، نشرها بدور شالميتا وف · كورينطى ومحمود صبح ، مدريد ، ١٩٧٩

د \_ قطعة من عهد الحكم المستنصر ، نشرها د · عبد الرحمن الحجى ، بيروت ، ١٩٦٥ ·

 ١٠ ـ ابن الخطيب (لسان الدين أبو عبد الله محمد) : اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ، نشر وتحقيق ليفي بروفنسال ، الرباط، ١٩٣٤ .

١١ ـ ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) : كتاب العبر وديوان المبتدا
 والخبر ، المقدمة والجزآن الرابع والسادس ، بيروت
 ١٩٦١ .

١٢ ـ ابن سعيد (أبو الحسن على بن موسى) : المغرب في حلى المغرب،
 تحقيق د • شوقى ضيف ، ج١ ، القاهرة ، ١٩٥٣ •

۱۳ - « « : اختسار القدح المعلى فى التاريخ المحلى ، تحقيق الاستاذ ابراهيم الابيارى ، القاهرة ، ۱۹۸۰ •

- ١٤ ـ ابن صاحب الصلاة (عبد الملك بن احمد الباجي) : تاريخ المن بالامامة على المستضعفين بان جعلهم الله اثمة وجعلهم اللوارثين ، تحقيق د عبد الهادى التازى ، بيروت ، المعدد المعدد
- 10 ـ ابن عذارى المراكشى (أبو عبد الله محمد) : البيان المغرب فى اخبار الاندلس والمغرب ، اربعة اجزاء ، نشرها د احسان عباس ، والجزء الرابع منها قطعة من تاريخ المرابطين ، بيروت ، ١٩٦٧ .
- ١٦ ـ ابن عذارى المراكثى : القسم الثانث من البيان المغرب الخاص بعصر الموحدين ، تحقيق محمد ابراهيم الكتائى وآخرين، بيروت ١٩٨٥ .
- ( " نص جدید من البیان المغرب من عصر البیان المغرب من عصر الموحدین ، نشره الاستاذ عبد القادر زمامه فی صحیفة المعهد المصری للدراسات الاسلامیة بمدرید ، عدد ۲۰ ، مدرید ، ۱۹۸۰ ۰
- ١٨ ـ ابن غالب (محمد بن أيوب الأندلس): قطعة من كتاب فرحة الأنفس ، نشرها وحققها الدكتور أحمد لطفى عبد البديع، مجلة معهد المخطوطات العربية ، القاهرة ١٩٥٦ .
- ۱۹ ـ ابن عبد الحكم (عبد الرحمن بن عبد الله ) : فتـوح افریقیـة والاندلس ، تحقیق البیرجاتو الجزائر ، ۱۹۵۷ ٠
- ۲۰ ـ ابن العطار القرطبى : الوثائق والسجلات ، نشر وتحقيق بدرو
   شاليتا وكورينطى ، مدريد ، ۱۹۸۳ .

- ۲۱ ـ ابن القطان (ابو الحسن على بن محمد الكتامى) : قطعة مسن
   كتاب نظم الجمان ، تحقيق د · محمود على مكى ،
   منشورات كلية الآداب ، جامعة محمد الخامس بالرباط ،
   تطوان ·
- ۲۲ ـ ابن القوطية (ابو بكر محمد بن عمر القرطبی) : تاريخ افتتاح الاندلس ، نشره دون خوليان ريبيرا ، مدريد ، ١٩٣٦
- ۲۳ ــ ابن الكردبوس (ابو مروان عبد الملك التوزرى) : تاريخ الاندلس وهو قطعة من كتاب الاكتفاء في اخبار الخلفاء ، تحقيق د احمد مختار العبادى ، مدريد ، ۱۹۷۱
- ۲۲ البیذق (ابو بکر بن علی الصنهاجی) : کتاب المهدی بن تومرت ،
   تحقیق د عبد الحمید حاجیات ، الجزائر ، ۱۹۷٤
- ٢٥ ــ البكرى (أبو عبد الله بن عبد العزيز): جغرافية الاندلس وأوروبا
   من كتاب المسالك والممالك ، تحقيق د عبد الرحمـن الحجى ، بيروت ، ١٩٦٨ .
- ٣٦ « « : المعرب في ذكر بـ لاد افريقيـة والمغـ رب ، نشر دي سلان ، الحزائر ، ١٩١١ ·
- ۲۷ ـ التجانى ( أبو محمد عبد الله بن محمد): رحلة التجانى ، تحقيق
   الاستاذ حسن حسنى عبد الوهاب ، تونس ، ۱۹۵۸
- ۲۸ ـ الحميرى (أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الصنهاجي) : الروض المعطار في خبر الأقطار ، تحقيق د٠ احسان عباس ، ببروت ، ١٩٨٤ ٠

 ۲۹ ـ الرازی ( احمد بن محمد بن موسی) : وصف الاندلس من الترجمة الفرنسية للنسخة البرتغالية ، عنی بها ليفی بروفنسال ، صدرت فی مجلة الاندلس بعنوان :

La Description de l'Espagne d'Ahmad al - Razi, al - Andalus, Vol. XXIII, Fasc. 1, 1953.

٣٠ ـ الزهرى (ابو عبد الله محمد بن ابى بكر) : كتاب الجغزافية ،
 تحقيق محمد حاج صادق ، دمشق ١٩٦٨ ٠

٣١ ـ العذرى (احمد بن عمر بن انس المعروف بابن الدلائى ) : ترصيع الاشار ، والبستان في غرائب البلدان ، والبستان في غرائب البلدان ، والمسالك الى الممالك ، تحقيق د ، عبد العزيز الاهوانى، مدريد ، ١٩٦٥ .

- ۳۲ بـ مجهول : ذکر بلاد الآندلس ، نشر وتحقیق لویس مولینا ، مدرید ، ۱۹۸۳ ۰
- ٣٣ ـ « : مدونة من عهد عبد الرحمن الناصر لدين الله ،
   نشر وتحقيق ليفى بروفنسال واميليوغرسيه غومس ،
   عنوانها :
- Una crónica anónima de Abd al Rahman III, al Nasir, Madrid -Granada, 1950.
- ٣٤ « : اخبار مجموعة في تاريخ الاندلس ، نشره
   دون لافونتى القنطرة ، Lafuente Alcántara ، مدريدد
   ١٩٦٧ ١٩٦٧
- ٣٥ ـ « : الحلل الموشية ، تحقيق الاستاذين سهيل زكار
   وعبد القادر زمامة ، الدار البيضاء ، ١٩٧٩ .

- ٣٦ ـ الميداني : مجمع الأمثال ، ج١ ، القاهرة ، ١٣٥٧هـ
- ٣٧ ـ المراكثي (عبد الواحد بن على) : المعجب في تلخيص انباء
   المغرب ، نشر وتحقيق الاستاذين محمد سعيد العريان
   ومحمد العربي العلمي ، القاهرة ، ١٩٤٩ ٠
- ۲۸ المسعودی (أبو الحسن علی): التنبیه والاشراف ، لیدن ، طبعة ،
   مصورة ، بیروت ، ۱۹۲۵ .
- ٣٩ ـ المقرى (احمد بن محمد التلمسانى) : نفح الطيب من غصن اندلس الرطيب ، تحقيق الاستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد ، القاهرة ، ١٩٤٩ ٠
- ١٤ ـ النباهي (ابو الحسن بن عبد الله بن الحسن المالقي): تاويح
   قضاة الاندلس ، المسمى كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق
   القضاء والفتيا ، بيروت ١٩٨٣ ( نسخة مصورة من طبحة
   القاهرة ١٩٤٨) .
  - ٤١ ـ ياقوت (شهاب الدين ابو عبد الله الحموى): معجم البلدان ،
     طبعة بيروت ، ٥ مجلدات ، بيروت ١٩٥٥ ـ ١٩٥٧ ٠

## ثانيا \_ المادر الأسبانية السيحية

- Primera Crónica General de España, t. II, de la tercera reimpresión, ed. por Ramon Menendez Pidal, Madrid, 1977
- Crónica de los Reyes de Castilla, ed. y trad por Antonio Garcia Martinez, Murcia, 1982.
- 3 De Horozco (Agustin) Historia de la ciudad de Cadiz, Cadiz, 1845.

#### ثالثا ـ المراجع العربية الحديثة

- أمارى (ميشيل) : المكتبة الصقلية ، نصوص تاريخية جمعها ونشرها ميشيل أمارى ، في ١٨٥٧ ·
- حسين (دكتور حمدى عبد المنعم) : التاريخ السياسي لمدينة اشبيلية في العصر الاموى ، الاسكندرية ، ١٩٨٧ ٠
- « ؛ أضواء جديدة حول ثورات طليطلة في عصر الامارة الأموية ، الاسكندرية ، ١٩٨٨ ·
- ذنون طه (دكتور عبد الواحد) : دراسات في التاريخ الانداسي ، مقال عنوانه : «نظرية عصرية لعملية عبور مضيق جبل طارق ومعركة كورة شذونة » ، ألموصل ، ١٩٨٧ ·
- « : دراسات اندلسیة ، مقال عنوانه : «اهم المعارك الحاسمة
   التی كان لها دور فی انجاز الفتح » ، الموصل ، ۱۹۸٦ ٠
- سالم (دكتور السيد عبد العزيز) : تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس، بيروت ، ١٩٦٢ ·
- « : قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس ، ج۱ ، الاسكندرية ،
   ۱۹۸۱ •
- « تاثیر منار الاسکندریة فی عمارة بعض مآذن المغرب والاندلس ، صحیفة المعهد المصری للدراسات الاسلامیة، عدم ۲۳ ، مدرید ۱۹۸۲ .
- « « : و د · احمد مختار العبادى : تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والاندلس ، الاسكندرية ·

- سالم (د السيد عبد العزيز) : المغرب الكبير ، ج٢ ، العصر الاسلامي، الاسكندرية ، ١٩٦٦ .
- « : (دكتورة سحر السيد عبد العزيز) : بنو خطاب بن عبد الجبار التدميرى ، الاسكندرية ١٩٨٨ .
- « : التاريخ السياس لبطليوس الاسلامية ، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الآداب ، جامعة الاسكندرية ، ١٩٨٤ ، والجزء الأول المطبوع منها ، الاسكندرية ، ١٩٨٩ .
- العبادى (دكتور احمد مختار) : دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس ، الاسكندرية ، ۱۹۸۲ ·
  - عبد الحكيم (دكتور محمد صبحى) : مدينة الاسكندرية ، القاهرة
  - عنان (الاستاذ محمد عبد الله) : دول الطوائف ، القاهرة ، ١٩٦١
- « : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس ،القسم الاول : عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية ، القاهرة ١٩٦٤ ٠
- « « : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس ،القسم الثانى : عصر الموحدين وانهيار الاندلس الكبرى ،القاهرة ١٩٦٤ ٠
- فكرى (دكتور احمد ): المدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها الاسكندرية ، ١٩٦١ ·

مؤنس (دكتور حسين) : غارات النورمانيين على الاندلس بين سنتى ١٦٢٩ ، ٣٤٥ه المجلة التاريخية المصرية ، عدد ١ ، مجلد ٢ ، مايو ١٩٤٩ .

- « « : فجر الأندلس ، القاهرة ، ١٩٥٩
- " « : تاريخ الجغرافية والجغرافيين ، مدريد ، ١٩٦٧ ·
- « : فتح المسلمين الأندلس ، دعوة الى ترديسد النظر فى الموضوع ، صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية ، المجلد ١٨٠٠
  - « « : رحلة الاندلس

#### رابعا \_ المراجع الاوربية الحديثة

Albarran (Manuel Torron) : et Solar de los Aftasiés.

Anónimo: Cadiz, Colección España en Paz.

Anwarr Cheijne, Historia de España musulmana, Madrid.

Arié (Rachel): España murulmana, sigos VIII - XV, Barcelona, 1982

Balkesteros (Antonio Brieta): La toma de Salé en tiempo de Alfonso X el Sabio, al - Andalus, Vol. VIII, 1943.

Bleye (Aguado): Manual de la historia de España, t. I, Madrid, 1947

Bosch Vila (Jacinto): los Almorávides, Tetuan, 1954.

Codera (Francisco): Los Beni Meruan en Merida y Badajoz, Madrid, 1917.

Creswell: A short account of early muslim architecture Pelican series, 1958.

Lévi - Provençal (E.): Histoire de l'Espagne musulmane, 3 vols. Paris, 1950 - 1954.

Marçais (Georges): Notes sur les Ribats en Berbérie, dans «Mélanges René Basset», t. II, Paris, 1925.

Menéndez - Pidal (Ramón): La España del Cid., t. I, Madrid, 1947

Miranda (Ambrosio Huici): Encyclopedia of Islam, art, Kadis.

 Historia politica del Emperio almohade, t. I, Tetuan, 1957.

- Montavez (Pedro Martinez): Perfil del Cadiz hispano árabe, ed. de la Caja de Ahorros de Cadiz, Madrid.
- Moreno (Manuel Gomez): Iglesias Mazárabes, Madrid, 1919.
- Oliviera (Antonio Ramos): Historia de España, la Edad . Media, Mexico, 1974.
- Palacios (Miguel Asin): el Islam Cristianizado, estudio del Sufismo, Madrid, 1931.
- Romero de Torres (Enrique) : Cátalogo monumental, Provincia de Cadiz, Madrid, 1934.
- Saavedra (E.): Estudio sobre la invasión de los Arabes en España, Madrid, 1892.
- Torres Balbas (Leopoldo): Atarazanas Hispanomusulmanas, en Obra dispersa, Vol. 3.
  - a : La mezquita de al Qanatir y el santuario de Alfonso el Sabio en el Puerto de Santa Maria, al -Andalus, vol. VII, 1942.
  - » : el Castillo del Lugar de la Puente en la Isla de Cadiz, al - Andalus, Crónica arqueologica de España, No XXV.



# فهرس الموضيوعات

| الاهسداء                                                     |
|--------------------------------------------------------------|
| المقدمة المدري بخاني بنائير بو الأحري وسيي ٧ ـ علان          |
| الفصل الاول                                                  |
| التعريف بقادس                                                |
| • a · · ·                                                    |
| ١- جزيرة قادس : الاسم والموقع والاقليم ١٣                    |
| ٢ ـ وصف جزيرة قادس ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
| ا ـ جسر المياه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |
| ب ـ الجباب والصهاريج ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
| ج ـ منار قادس وصنم هرقل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| د ـ الاربطة والقلاع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| الفصل الثانى                                                 |
| تاريخ جزيرة قادس منذ الفتح الاسلامي للاندلس حتى سقوط         |
| الخلافة الاموينة                                             |
|                                                              |
| 'أ - فتح المسلمين لجزيرة قادس المنات المسلمين الجزيرة قادس   |
| ٢ ـ قادس في عصر الامارة الاموية                              |
| أ ـ غزوة النورمان الاولى سنة ٢٢٩ه ٠٠٠٠٠٠ ٢٣٠                 |
| ب ـ الغارة النورمندية الثانية سنة ٢٤٥ه ٠٠٠٠٠٠ ٢٥             |
| د ـ قادس في عصر دويلات الطوائف الاول ٠٠٠٠٠٠ ٦٦               |
| ( ۲۷۲ – ۲۲۳ )                                                |
| ٣ _ قادس في عصم الخلافة الاموية                              |

## الغسل الثللث

# قادس ما بين قيام دويلات الطوائف وسقوطها في ايدى القشتاليين سنة ٦٦٢هـ

| ۸Y | ١ ــ الوضع السياسي لجزيرة قادس في عصر دويلات الطوائف ٠٠ |
|----|---------------------------------------------------------|
| 41 | ٢ ـ جزيرة قادس في عصر دولتني المرابطين والموحدين ٠٠٠٠٠  |
|    | ألفصل الرايسم                                           |

# ملامح حضارية لقادس الاسلامية

| ــ الحياة الاقتصادية                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <ul><li>الحياة العلمية · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul>           |
| <ul><li>الآثار الاسلامية الباقية · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul> |
| آثار رابطة روطه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                            |
| مسجد القناطر · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               |
| قنطرة قادس                                                                       |
| المحمن (او الريساط ؟) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| المصادر والمراجع                                                                 |
| اولا ــ المصادر العربية ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |
| ثانيا _ المصادر الاسبائية المسيحية                                               |
| ثالثا ما المراجع العربية الحديثة من المراجع العربية                              |
| رابعا ـ المراجع الاوروبية الحديثة                                                |
|                                                                                  |



رباط سوستة بتونس



قبوة المحراب بمسجد البويرتو دى سانتا ماريا (قادس)

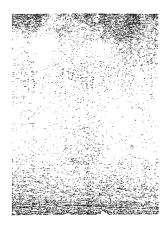

فتحة المحراب بمسجد البورتودي سانتا مارية (قادس)







الترقيم البولى ٢ \_ ٠٦٠ \_ ١٥٤ \_ ٩٧٧ رقم الايداع ٥٥٦١ / ١٩٨٩



